النّصُون الرئياد الحي المنتاد المنتاد

« قُدّم هذا الكتاب إلى الجامعة المصرية في سنة ١٩٣٧ ونال به المؤلف إجازة الدكتوراه في الفلسفة برتبة الشرف »

الجزء الأول

الطبعة الأولى سنة ١٩٣٧ م - ١٩٣٨ م

مُطَبِعُ لِلسَّالِينَ.

# النَّفِي إلَّهُ إِلَّهُ فَي الْمُحْتَى الْمُحْتِي الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُحْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِلِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْم

بقلم ۱.۱ الدكورزكي مبايرك الدكورزكي مبايرك الفتش بوذارة المعادف

« قُدّم هذا الكتاب إلى الجامعة المصرية في سنة ١٩٣٧ ونال به المؤلف إجازة الدكتوراه في الفلسفة برتبة الشرف »

الجزء الأول <u>57881</u> الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧م – ١٩٣٨م





الذى ورث أباه العظيم في رعاية الدراسات الجامعية

#### 

#### حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول

مولاي

كان من حظى أن أتشرف بإهداء كتاب (الأخلاق عند الغزالي) إلى جلالة الملك فؤاد الأول ، وهو الكتاب الذى نِلْتُ به إجازة الدكتوراه أول مرة ، فليكن من حظى أن أتشرف بإهداء كتاب (التصوف الاسلامي) إلى جلالة الملك فاروق الأول ، وهو الكتاب الذى نِلتُ به إجازة الدكتوراه ثالث مرة .

و إنى لأرجو أن ينال هــذا الكتاب من عطف مولاى الملك ما يتوَّجه بالقبول ، والسلام .

الخلص زکی مبارك

مصر الجديدة في { ٢٣ شعبان ســـنة ١٣٥٧ مصر الجديدة في { ١٩٣٨

#### مؤ لفات زكى مبارك

حب ابن أبى ربيمة وشمره (الطبعة الثالثة) البدائع (الطبعة الثانية فى جزأين) الأخلاق عند الغزالى مدامع العشاق (الطبعة الثانية) الموازية بين الشعراء (الطبعة الثانية)

La Prose Arabe au lve siècle de l'Hégire

دیوان زکی مبارك

ذكريات باريس

إسلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلاى (وهو تحقيق نسب كتاب الأم)

شرح الرسالة المذراء (ومعه بحث مفصل بالفرنسية موضوعه L'Art d'écrire chez les Arabes au IIIe siècle de l'Hégire

اللغة والدين والتقاليد في حياة الاستقلال النثر الغني (في مجلدين كبيرين) عبقرية الشريف الرضى (في جزأين) المداع النبوية في الأدب العربي التصوف الاسلامي (في مجلدين كبيرين) وحي دغداد

لبلى المري**ضة فى ال**مراق

### مفت دمه

#### يقلم حضرة صاحب العزة الاستاذ الكبير محمر جاد المولى بك الفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف

- 1 -

ما وقع بصرى على الأستاذ الدكتور زكى مبارك إلا تذكرتُ هجومى عليه فى سنة ١٩٢٤ إذ انتدبتنى وزارة المعارف عضواً باللجنة التى أدى أمامها امتحان الدكتوراه بالجامعة المصرية أول مرة ، كما انتدبت المغفور له الأستاذ أحمد عبده خير الدين وكيل دار العلوم الذى انتاشه منا الموت منذ شهور فمضى مأسوفاً عليه من عمفوا قلبه الطيب وأخلاقه العالية .

كنت فى تلك الأيام لا أعرف الدكتور زكى مبارك معرفة شخصية ، و إنما كنت أعرفه عن طريق ما يكتب فى الصحف والمجلات ، فكنت أتصوره شابًا بعيد الهمة كلفاً بنقد الشعراء والكتاب والمؤلفين محبًّا للظهور بمظهر السيطرة والاستعلاء .

ولما اطلعت على رسالته التى قدَّمها لامتحان الدكتوراه فى تلك الأيام وهى (الأخلاق عند الغزالى) رأيت فيها ما صدَّق ظنى فيه : رأيت ميهجم على حجة الإسلام الغزالى ويقسو عليه ، فلم أجد بدًّا من أن أتشدد فى حسابه لأعجم عوده وأسبر غوره.

ولكن امتحانات الدكتوراه علنية يحضرها من يشاء ، وكان فى الحاضرين يومئذ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد المجيد اللبان وجمهور من أفاضل العلماء بالأزهر الشريف ، فلما أخذتُ في محاسبة الدكتور زكى مبارك على ما صنع في نقد الغزالى تكشَّفت جوانب أثارت فضيلة العالم الجليل الشيخ اللبان فتدخَّل وتدخَّل معه جماعة من جلة العلماء ، وكاد الجمهور يموج من الغيظ، ولولا حكمة رئيس اللجنة يومئذ ، وهو حضرة صاحب العزة الأستاذ الدكتور منصور فهمي بك ، لاضطرب النظام وانفرط عقد الامتحان .

وحين خلت اللجنة للمداولة أسفر نقاشها عن منح زكى مبارك إجازة الدكتوراه بدرجة «جيد جداً » واقترحت أن يُنصَ في محضر الجلسة على أن اللجنة غير مسئولة عما في الرسالة من الشطط والجُوح . ولكن الأستاذ الدكتور منصور فهمي بك أقنعنا بأن من المفهوم أن امتحان الدكتوراه هو محاولة عقلية يخطئ الطالب فيها ويصيب ، وأن الرسالة لن تخرج إلا ممحّصة . وكان ذلك مفهوماً عندي و إنما قصدت الاحتياط لنفسي ولزملائي .

وكنت أظن المشكلة انتهت عند هذا الحد . ولكنى تبينت مع الأسف أن هجومى على الدكتور زكى مبارك كانت له عواقب ، فقد حمل عليه جماعة من العلماء فى جريدة المقطم وجريدة الأخبار ، يحمل لواءهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى أمدًّ الله فى حياته النافعة ، والأستاذ الشيخ أحمد مكى تعمده الله برحمته

وعند ذلك عرفت أن الدكتور زكى مبارك قد يقضى حياته فى المصاولة والحجادلة لما استقر فى النفوس من أنه باحث متعسف مشاغب.

كان ذلك الحادث كافياً لأن يوجه نظرى إلى هذه الشخصية الجديدة والله تعمُّقب ما تؤدى من النفع أو الضر للدراسات الأدبية والفلسفية

ولكن من الذي يستطيع أن يتعقب الدكتور زكى مبارك؟

وكيف يمكن ذلك وهو لا يسكت أبداً ، ولا يترك فرصة لمن يريد أن يحكم له أو عليه ؟

تراه حيناً يجادل في الدقائق الفقهية كما صنع حين حقق نسب كتاب الأم فتضيفه إلى الفقهاء

وحيناً تراه يجادل في المعضلات النحوية فتضيفه إلى النحويين

وتنظر إلى كتاب « النثر الفني » أوكتاب « الموازنة بين الشعراء » فتحسبه رجلاً لا يحسن غير النقد الأدبي

وتقرأ رسائله الغرامية ودراساته الطريفة للعشاق من الشعراء فيخيَّل إليك أنه شابٌ لا يعرف غير الاصطباح والاغتباق بهوى الغِيد الرعابيب

وتنظر رسالة « اللغة والدين والتقاليد » فتعدّه من كبار المصلحين

وتنظر مقالاته فى التربية والتعليم فتراه من أقطاب المربيِّن .

وتقرأ هجومه على الكتاب والشعراء والمؤلفين فتخاله من الهدّامين

وتسمع عن أخباره فى الأندية والجالس وأحاديث رحلاته إلى البلاد الشرقية والغربية وانتقاله من العامة إلى الطربوش ثم إلى القُبَّعة والسِّدارة فتعتقد أنه من المولعين بدرس أخلاق الأم والشعوب

و في وسط هذا الضجيج قرأت في الصحف أنه سيؤدي امتحان الدكتو راه

فى جامعة فؤاد الأول فأرجأت ماكان عندى من الأعمال الحافزة وقصدت إليها لأشاهد الدكتوراه الثالثة ، لأنه كان قد نقل ميدان مشاغباته إلى جامعة باريس. وكذلك حضرت مع النظارة لأرى «هذا التلميذ» الذى اشتركت فى امتحانه منذ ثلاثة عشر عاماً وكو نت فيه رأياً قد لا يرضيه لو اطلع عليه

فماذا رأيت ؟ وماذا لاحظت ؟

رأيت طالب الدكتوراه فى سنة ١٩٢٤ غير طالب الدكتوراه فى سنة ١٩٣٧ كان الطالب الأول يجادل لجنة الامتحان بلاتهيب ولا تلطف ولا أقول بلا تأدب أما الطالب الجديد فكان آية من آيات الأدب والذوق ، وكان مثالا من أمثلة التواضع والاستحياء: يستمع السؤال بهدوء ، ويجيب عليه بذكاء مقرون بالتحفظ والاحتراس . فاذا صنعت الثلاثة عشر عاماً بالدكتور زكى مبارك ؟

لقد تغير تغيراً تاماً وانقطعت الصلة بين حاضره وماضيه أشد انقطاع . وكذلك. يصنع العلم بأبنائه الأوفياء فهو يجعلهم متواضمين مهذبين لا يعرفون العنف. ولا الغطرسة ولا الكبرياء

وبالغ الدكتورزكى مبارك فى الأذب والذوق فعرض على رسالته الجديدة لأقدم إليه بعض الملاحظات ، بوصف أنى من المشتغلين بدراسة فلسفة الأخلاق. وقد نظرت فى الرسالة الجديدة فرأيت الدكتورزكى مبارك لم يتغيرولم يتبدل فؤلف كتاب « التصوف الإسلامى » هو عينه مؤلف كتاب « الأخلاق عند الغزالى » بل هو فى كتابه الجديد أخطر وأفتك ولكن ما ذا أملك فى مقاومته هذه المرة ؟

إن جامعة فؤاد إلأول منحته درجة الدكتوراه في الفلسفة برتبة الشرف وهي شديدة الضن بالألقاب إلا على المستحقين، ولا سيا أن اللجنة التي أدى امتحانه أمامها قدضمت نخبة من أكابرالعلماء من بينهم معالى الأستاذ مصطفى عبد الرازق بك والدكتور منصور فهمي بك والدكتور عبد الوهاب عزام والأستاذ شفيق غربال ومن واجبي أن أحترس في الثناء فأصرح بأني لا أتفق والدكتور زكي مبارك في كل ما عرضه من الآراء في كتاب التصوف الإسلامي . ولا غَرْو في ذلك فالباحثون قلما اتفقوا على رأى واحد . إن المهم عندي وعند جميع المنصفين أن يكون الباحث حسن النية مستقلاً في آرائه الفلسفية ، والدكتور مبارك من هذه الناحية متفوق كل التفوق : فهو في كتابه هذا يدرس التصوف دراسة من يفهم أسرار التصوف

والعقل الفلسني ظاهر كل الظهور في هذا الكتاب ، فالمؤلف أثابه الله يدرس الوجوه المختلفة للرأى الواحد ، وقد يصل حاله إلى الغرابة في بعض الأحايين حين يعرض عليك عدة صُور لرأى من الآراء ثم تراه متشيعاً لكل صورة كأنها رأيه الوحيد وكأنه أشخاص يتحاورون لا شخص واحد

وذلك هو العقل الفلسني فيما أعرف ، وهو لا يتوفر للباحث إلا حين تنضج مواهبه ويكبر عن التعصب لرأى من الآراء

لقد ألَّف المسلمون مئات أو ألوفاً من المصنفات في التصوف ، وما كنا في حاجة إلى كتاب جديد .

فالمزية الصحيحة للدكتور زكى مبارك هى أنه لم يؤلف كتابه فى الدعوة إلى التصوف ، أو الهجوم على التصوف ، و إنما ألف كتابه فى نقد التصوف فبيَّن ما فيه من محاسن وعيوب ، وكشف عما فيه من ضعف وقوة ، بصراحة فائقة وحماسة رائعة ،وأسلوب متين

وأصرح مرة ثانية بأنى قدأخالف هذا المؤلف فى كثير من الآراء التى عرضها فى كتاب التصوف الاسلامى . ولكنى أتمنى أن يكون قدوة لسائر المؤلفين ، فما ينقصنا اليوم غير الابتكار ، وهو أول شرط فى جودة التأليف

وأنا بعد هذا التحفظ أشهد أن هذا الكتاب يفيض بقوة الروح، وأعتقد أنه يغرس الشعور بالتَّبِعة الخُلقية ويوجِّه القارئ إلى فهم أسرار المعانى . وتسجيل هذا الرأى يريحنى من الاحساس الذى أرقنى منذ سنة ١٩٢٤ حين حرضت الجمهور علناً على الشك فى آراء الدكتور زكى مبارك ، الرجل الفاضل المخلص الذى أنفق شبابه فى الدراسات الأدبية والفلسفية

كتب الله له دوام التوفيق ، ونفع بمؤلفاته ، وأطال في حياته

محر أحمد جاد المولى

القاهرة في { ٢١ شـعبان سنة ١٣٥٧ }

#### كلسة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هَدانا الله .

أما بعد فهذا كتاب التصوف الإسلامي ، وهو كتاب شَغلت به نفسى نحو تسع سنين ، وأنفقت في تأليفه من الجهد والعافية ما أنفقت ، في أعوام عجاف لو ابتُلي بمثلها أصبر الصابر بن وأشجع الشجعان لألقى السيف وطوك اللواء ، فقد كنت في حرب مع الناس ومع الزمان ، ويا و يح من ابتلته المقادير بإفك الباس وغدر الزمان .

ولكن الله عن شأنه لم يخلق الشر إلا لحكمة عالية ، فقد قويت عن يمتى بفضل ما عانيت في حياتي من ضروب الاضطهاد ، واستطعت أن أقيم الدليل على أن الظلم قد يعجز عن تقويض عنائم الرجال .

وهل كان من هواى أن أُسرف على نفسى مثل الذى أسرفتُ فأقضى عشرين سنة فى الحياة الجامعية بين القاهرة وباريس كانت كلها نضالاً فى نضال ؟

هل كان من هواى أن تخلو حياتى من الهدوء والطأنينة فلا أصبح ولا أمسى إلا في عراك وكفاح ؟ هل كان من هواى أن أنتهى إلى ما انتهيت إليه فلا يكون لى من نعيم الحياة إلا ما أُصوِّره بقلمى من حين إلى حين لأُوهم نفسى أنى أُعايش الأحياء ؟

تباركت يا ربى وتعاليت ، فلولا لطفُك وتوفيقك لما استطعت بفضل الحِدّ أن ألقى أهل زمانى بالاستطالة والكبرياء .

ومن هم أهل زماني ؟

هم الكساكى الظرفاء الذين حرمهم الله نعمة البلاء بإقذاء العيون تحت أضواء المصابيح .

\* \* \*

ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين: التصوف في الأدب والتصوف في الأخلاق.

وقد كان هذا الموضوع فيما يظهر غامضاً أشدًّ الغُموض، فقد طلب مجلس الأساتذة بكلية الآداب أن نقدم له مذكرة نشرح بها الغرض من هذا الكتاب ليقبل أو يرفض جعله موضوع رسالة لامتحان الدكتوراه. وقد أجبنا يومئذ بأننا نريد أن نبين كيف استطاع التصوف أن يخلق فناً في الأدب ومذهباً في الأخلاق، وهو موضوع يستحق الدرس بلا جدال.

وكان مجلس الأساتذة على حق، فقد كنا فى حيرة مظلمة الأرجاء ، وكنا لا ندرى كيف نتوجه ، وكل ما كنا نملك حينذاك هو الاطلاع على العناصر وتصوُّر ما لها من أهمية لو وُضِعَتْ فى نظام واضح مقبول .

ولكن السبيل إلى ذلك كان فى غاية من العُسْر والصعوبة ، فقد كنا جمعنا ألوفاً من الجذاذات لا ندرى كيف نربط بعضها ببعض وكيف نسوًمى منها رسالة للدكتوراه فى الفلسفة تستوفى الشرائط الجامعية .

وتجسم الخطر حين نظر المؤلف فرآه يخترق المصاعب وحده بلاهاد ولا معين ، فقد كان ظفر باجازة الدكتوراه قبل ذلك مرتين ، مرة من الجامعة المصرية ومرة من جامعة باريس ، وكان ذلك كافياً لأن ينصرف عنه الأساتذة ويتركوه يكتب ما يشاء كيف شاء .

ولكن أولئك الأساتذة الذين اعتمدوا على كفايته العلمية لم يتركوه بلا حساب ، فقد تدخَّلوا فى تصميم الرسالة وخرَّ بوها بأيديهم مرتين ، فخرج منها كتابُ نُشِر منذ سنين هو كتاب (المدائح النبوية فى الأدب العربى) والشر قد يكون باباً من الخير فى بعض الأحيان .

\* \* \*

نُوقِش هذا الكتاب بجلسة علنية فى مساء اليوم الرابع من أبريل سنة ١٩٣٧ ناقشته لجنة عنيفة قهرت المؤلف على التواضع ، وهو خُلق لم يعرفه من قبل ، واقترحت أن يحذف أشياء وأن يضيف أشياء .

وقد رجع المؤلف إلى الكتاب فنظر فيه من جديد وأضاف إليه طائفة من الفصول فى الأدب والأخلاق ، وحرر بعض الهوامش التى تحدد ما كان يحتاج إلى تحديد فى بعض المواطن ، وانتفع بإقامته فى العراق فتعقّب الصلات بين التصوف والتشيع ، وقد أعانه ذلك على إمداد كتابه بحيوية جديدة سيرى القاري

شواهدها وهو ينتقل من بحث إلى بحث.

春春春

هذا ، وقد يجد القارئ ما يُثيره في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ، فإن وجد ما يَشُوكُه و يؤذيه فليرجع إلى ما شاكه وآذاه بالدرس والتأمل مرة أو مرتين أو مرات ليوافق أو يعترض على هدك و بصيرة . وليتذكر أن الدراسات الفلسفية لا تقوى ولا يَجُود إلا إن سلمت سلامة تامة من الرياء وتخوص العواقب والمؤلف يرجو أن يتذكر القارئ أيضاً أن الصوفية كانوا من أقطاب الحرية الفيكرية ، فحار بة هذه الحرية باسم الغيرة عليهم خطأ لا يقع فيه رجل حصيف وفي ختام هذه الكريم حُلة القبول ، إنه قريب مجيب .

محر زکی عبد السعوم مبارك

«اللَّهمَّ إنى أعوذ بك أن أقول قولاً حقًّا فيه رِضاك أَلْتمسِنُ به أحداً سواك.

وأعوذ بك أن أتزيَّن للناس بشيء يَشينني عندك .

. وأعوذ بك أن أكونَ عِبرةً لأحدٍ من خلقك .

وأعوذ بك أن يكون أحدُ من خلقك أسعدَ بما علَّمتني مني » .

#### أحبك ياربى وأعبدك



ومن أنت يا ربى ؟ أجبني فانني رأيتك بين الحسن والزهر والماء

## فاتحة الشيئيات

صفعة من أيام المؤلف فى صحبة الصوفية - المراد من التصوف فى الحب والمودة والولاء والسياسة — الزهد فى قلوب الأغنياء والفقراء، والناسقين والمتقين -- التصوف فى هــذا الكتاب -- الشخصية الأدبية والشخصية الحلفية - التصوف فى الأدب وفى الأخلاق - كلة عن المصادر ومنهج التأليف

١ - هـذا كتاب فى التصوف ، والتصوف يوجب نكران الذات ،
 ولكنى مضطر إلى الحديث عن نفسى فى مطلع هـذا الكتاب ، لأبين كيف أقبلت على هذا الضرب من التأليف

كنت فى حداثتى — كأكثر من ينشأون فى الريف — أشهد مجالس الصوفية ، وكانت لأبى صلات روحية بأهل الطريق ، وكنت أعرف وأنا طفل أنى موصول المهد برجل صالح اسمه محمد سعد ، وكذلك درجت على احترام أرباب التصوف ، وتقديمهم على سائر الناس

وفى سنة ١٩١٢، وأنا طالب فى الأزهر، اشتدت رغبتى فى صحبة الصوفية، وألح الشوق، فأخذت أتنقل من ناد إلى ناد، حتى تعرفت إلى رجل فاضل من أساتذة الأزهر الشريف كان يومئذ من كبار الصوفية فأخذت عنه العهد، وبدأت أقوم بالأوراد على طريقة الشاذلية، وكان فى صوتى من المرونة ما يساعد على إلقاء الأناشيد، فكنت من المقد من المقدمين فى الانشاد. وفى سنة ١٩١٥ رآنى ذلك الشيخ صالحاً للأستاذية فى الطريق، فأضاف اسمى إلى قائمة الخلفاء، وكان لى فى سنتريس وغير سنتريس مريدون وأتباع، وأذكر أنى كنت أحسبنى يومئذ من الموققين

وفى سنة ١٩١٨ قام بينى و بين الشيخ الطاوى نزاع ، فقد كان يرانى قليل الرعاية للتقاليد الصوفية ، وتأملت فرأيت السبب تافها كل التفاهة ، فقد غاظه أن أتكلم فى حضرته وقد ( وضعت رجلاً على رجل ) وهى جلسة تدل فيا يقال على تعاظم وكبرياء ، وحاسبت نفسى فرأيت أنى لم أفعل ذلك عن عمد ، ثم خطر بالبال أن الصوفية إنما يدَّعون علم القلوب ، فلو كان ذلك الرجل من الملهمين لما آخذنى على هفوة شكلية لم يكن لى فى وقوعها قصد ، ولم تسبقها نية سوء

وانتهى ذلك الحادث بالقطيعة ، ومرت أيام عانيت فيها من الضجر والغيظ ما عانيت ، وحاولت أن أصلح ما بينى و بين الشيخ ، ولكنى لم أفلح فى جذب نفسى إليه ، فقد اقتنعت بأثن الصوفية أرباب ظواهر ، و إن ادّعوا أنهم أرباب قلوب !

وفى ظلال تلك الأزمة ألفت كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) الذى نلت به إجازة الدكتوراه من الجامعة المصرية فى سنة ١٩٢٤ وهو كتاب تجنيت فيه على التصوف ، ورميت أشياعه بالغفلة والجهل وجعلت سلوكهم سبباً فى انحطاط الأمم الإسلامية

وماكاد ينشر هذا الكتاب حتى ضعفت حماستى لما أقمته عليه من أساس العقل ، لأن الدنياكانت بدأت ترينى أنى تحاملت على الغزالى وتعجلت الحكم على آرائه فى سياسة النفس : فقد كان يدعو إلى النفرة من الناس وكنت أرى ذلك من الجبن فى الحياة الاجتماعية ، ثم تكشفت بعض الحقائق فرأيت المروءة تقضى فى أحيان كثيرة بالهرب من الناس . ومن ذا الذى سلم أديمه من عدوان الخلق فلم يتمن الاعتصام من شرهم بالعزلة فى شواهق الجبال ؟!

وكذلك عدت أستروح بذكرى التصوف وأضمر له الشوق والحنين! وفى سنة ١٩٢٧ لقيت الأستاذ ماسينيون فى باريس، وقرأت معه فقرات من كتاب الزهرة، وعرفت ميله إلى درس العلاقة بين الحب العذرى وبين التصوف، قسرب إلى صدرى بصيص من ضوء الفكرة التى يقوم على أساسها هذا الكتاب، وفى خريف سنة ١٩٣٠ وشتاء سنة ١٩٣١ حضرت دروس الأستاذ ماسينيون بالكولليج دى فرانس فى العلاقة بين التصوف والحب الرقيق فازدادت الفكرة وضوحاً، وصحت عزيمتى على درس أثر التصوف فى الأدب والأخلاق

۲ — ولكن هل التصوف الذي أعرفه اليوم هو التصوف الذي عرفته
 من قبل ؟ هيهات!

لقد كنت أعرف التصوف موصولاً بإشارات ورسوم وتقاليد ، فعدت لا أعرفه إلا فى القلب والروح ، وأمست التقاليد تخيفنى وترهبنى لأنها علامة زهو واستطالة وكبرياء

كنت أقول مع الغزالى: « التصوف أمر باطن لا يُطَلَعُ عليه ، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته ، بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف فى إطلاق اسم الصوفى ، والضابط الكلئ أن كل مَنْ هو بصفة إذا نزل فى خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندهم فهو داخل فى نُمارهم . والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات : الصلاح ، والفقر ، وزئ الصوفية ، وأن لا يكون مشتغلاً محرفة ، وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة (١) »

<sup>(</sup>١) الاحياء ج ٢ ص ١٥٣

ثم تبينت أن هذا التعريف يقفنى عند شخصية « الدرويش » . وعقلية الدرويش تستحق الاهتمام ، ولكن من الخطأ أن تكون كل شيء في التصوف لأنها شخصية ضعيفة ، قليلة الأثر في الأدب والأخلاق

على أن الغزالى نفسه لم يجعلها محور التصوف ، بل نص على أن التصوف أمر باطن لا يُطَلَّع عليه ، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته ، فهو يتصور أن للتصوف حقيقة عير التى درج عليها أهل العرف والاصطلاح

والحق أن الغزالى لم يقل كلته هذه إلا فى سياق كان يوجب تضييق الحدود وهو بيان الشخصية التى ريصرف إليها المال الذى رينص على أنه موهوب للصوفية، وشخصية الدرويش هى الشخصية الصالحة لأخذ الهبات والصدقات

وقديماً حار الناس فى تعريف التصوف، وتشعبوا فيه إلى مائة رأى (١) والرزادت أقوالهم فى ماهيته على ألف قول (٢) ، وفى ذلك تَخاص لمن يريد أن يقف به عند معنى خاص ، كأن يقول : « التصوف هو كل عاطفة صادقة ، متينة الأواصر ، قوية الأصول ، لا يساورها ضعف ، ولا يطمع فيها ارتياب »

وهذا التعريف قريب من قول أبى على الروزبارى: « التصوف الإِناخة على باب الحبيب و إن طُرِدَ عنه (٣) » وقول الجنيد وقد سئل عن التصوف: هو أن يميتك الحق عنك و يحييك به (١)

وكيف 'يقصر التصوف على أصحاب الرسوم والأشكال وهو من رسوم القلوب وأشكال الأرواح ؟

<sup>(</sup>١) اللمع ص ٢٧ (٢) أنظر نشر المحاسن الغالية لليافعي ج٢ ص٣٤٣

 <sup>(</sup>٣) الزسالة القشيرية ص ١٢٧
 (٤) الرسالة القشيرية ص ١٢٦

إن التصوف خليق بأن يصحب كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية . والأساس أن يكمل الصدق و يسود الإخلاص بحيث لا تملك النفس أن تنصرف عما آمنت به واطمأنت إليه في عالم المعانى ؛ وكذلك يتمثل التصوف في صور كثيرة : فيكون في الحب ، ويكون في الولاء ، ويكون في السياسة حين تقوم على مبادئ تتصل بالروح والوجدان

ومن شواهد التصوف في الحب قول جميل:

و إنى لأرضى من بثينة بالذى لَوَ ابصره الواشى لقرتْ بلابله بلا ، و بأن لا أستطيع ، و بالمنى و بالأمل المسرجو قد خاب آمله و بالنظرة العَجْلَى و بالحول تنقضى أواخسره لا نلتقى وأوائله فهذا « الزهد » فى الوصل تصوف ، و إن لم يذكر اسم صاحبه بين أسماء الصوفية . و إنما كان الزهد تصوفاً لأنه من دلائل الصدق وقوة العلاقة الروحية

وهل يمترى أحد فى روح التصوف حين يقرأ هذا الشعر المنسوب إلى قيس ابن الملوِّح:

وأحبس عنك النفس والنفس صبّة من بذكراك والممشّى إليك قريب محافة أن يسعى الوشاة بظنية وأحرسكم أن يستريب مريب لقد جعلت نفسى وأنت اخترمتها وكنت أعن النياس عنك تطيب فلو شئت لم أغضب عليك ولم يزل لك الدهر منى ما حييت نصيب أما والذي يبلو السرائر كلها ويعلم ما تُبـدى به وتغيب لقد كنت ممن تصطفى النفس خُلة لها دون خلان الصفاء حُجُوب فا رأيكم في هذا « التوحيد » في الحب ؟ ألا ترونه من التصوف ؟ فإن لم يكن هذا الترفق تصوفاً فما عساه أن يكون ؟

وهل تذكرون هذه الأبيات :

لو جُزَّ بالسیف رأسی فی مودتکم ولو کبلی تحت أطباق الثری جسدی أو یقبض الله روحی صار ذکرکم

لولا نسي<sup>د</sup> لذڪراکم يرو<sup>\*</sup>حنی

فأين تجدون ظلال المادة فى هذه الأبيات ؟ أايست ضَرِيمًا من قبس الروح ؟ فكيف لا تكون من التصوف فى الحب ؟

وهل تذكرون ابن الدمينة ؟ إن ذلك الشاعر كمِنْ أقدم الصوفية فى عالم الحب ، ومع ذلك لم أجد من تنبه إلى ما فى شعره من نفحات التصوف ، وكيف ينكر صفاء الروح على من يقول:

وإنى لأستحييكِ حتى كأنما على بظهر الغيب منك رقيبُ ولو أن ما بى بالحصا فلق الحصا وبالريح لم يُسمع لهن هبوب ولو أننى أستغفر الله كلى ذكرتك لم تكتب على ذنوب

\* \* \*

ببعض الأذى لم يدركيف يجيب به سكتة محتى يقال مريب لنا فى هوى ذات الوشاح نصيب أما والهدايا إننى لغريب (١) كا قيد عَود بالزمام أديب (٢)

لَمَرٌ يہـوى سريعاً نحوكم راسى

لكنت أُبْلَى وما قلبي لكم ناسي

روحاً أعيش به ماعشت في الناس

لعــدت محترقاً من حر أنفاسي

بنفسی وأهلی من إذا عرّضوا له ولم يعتذر عذر البری ولم يزل لقد ظلموا ذات الوشاح ولم يكن يقولون من هذا الغريب بأرضنا غريب دعاه الشوق واقتاده الهوى

<sup>(</sup>١) الهدايا جمع هدية وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم

<sup>(</sup>٢) العود بالفتح هو البعير . والأديب هو البعير الذلول

ألا لاأبالي ماأجنت صدورهم إذا نصحت ممن أود جيوب

مُثاب ذوو الأهواء غيري ولا أرى أميمة عما قد لقيت تُثيب فذكرك في الدنيا إلى حبيب؟ كالك عندى في الفؤاد نصيب؟ محباً ولم يطرب إليك حبيب

ألاليت شعرى عنك هل تذكر ينني وهل لى نصيب في فؤادك ثابت فلست بمتروك فأشرب شرْبَةً ولا النفس عما لاينال تطيب فلا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر وكيف ينكّر الصدق في الحب على من يقول:

وإذراء عيني دمعها في زيالك ولو قلت : طأ في النار ، أعلم أنه هو عيمنك أو مُدْن لنا من وصالك هوًى منكلي أوغية من ضلالك أرى الناس يرجون الربيع و إنما ربيعي الذي أرجو جداً من نوالك فأفرح أم صيَّرتني في شمالك لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك

لهنك إمساكى بكني على الحشا لقدمت رجلي نحوها فوطئتهـا أبيني ، أفي يمني يديك جعلتني

ولكن ، هل معنى هذا أن كل محب صادق الحب يضاف إلى الصوفية ؟ لاً . فلو فعلنا ذلك لكان أكثر الشعراء من أرباب التصوف ، و إنما نقصر. هذا الوصف على من وقف قلبه عند هوسى واحد ، فالجنون متصوف ، والعباس ابن الأحنف متصوف ، لأن الجنون صورته القصة رجلاً لا يعرف في الدنيا غير ليلاه ، والعباس يشهد شعره بأنه وقف هواه على « فوز » وشارف حدود الفناء في الحب حين قال:

إذا لم يكن للمرء بد شمن الردى فأكرم أسباب الردى سبب الحب ونو أن خلقا كاتم الحب قلبه لمت ولم يعلم بحبكمو قلبي ٣ — أما التصوف فى الحب، ومن شواهده ما حدث به أبو محمد الزهرى قال:

كان لثعلب عنه ببعض أهله ، فتأخرت عنه لأنه خفى عنى ، ثم قصدته معتذراً ، فقال لى :

يا أبا محمد ! ما بك حاجة إلى أن تتكلف عذراً ، فإن الصديق لا يُحاسِب<sup>(١)</sup> وأبرع شاهد على التصوف في الوداد قول التوحيدي :

« قلت لأبى سليمان محمد بن طاهر السجستانى : إنى أرى بينك وبين ابن سيار القاضى ممازجة نفسية، وصداقة عقلية ، ومساعدة طبيعية ، ومواتاة خُلُقية ، فمن أين هذا ؟ وكيف هو ؟

فقال: يا بنى! اختلطت ثقتى به بثقته بى ، فاستفدنا طمأ نينة وسكونا لايرتّان على الدهر ، ولا يحولان بالقهر ، ومع ذلك فبيننا بالطالع ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة ، ومظاهرة غريبة ، حتى أنا نلتق كثيراً فى الإرادات والاختيارات والشهوات والطّلبات ، ور بما تزاورنا فيحدثنى بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل فأراها شبيهة بأمو رحدثت لى فى ذلك الأوان، حتى كأنها قسائم بينى و بينه، أو كأنى هو فيها ، أو هو أنا ، ور بما حدثته برؤيا فيحدثنى بأختها فنراها فى ذلك الوقت ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل »

وقال بعد كلام : فقلت : هل تجد عليه في شيءٌ ، أو يجد عليك في شيءٌ ؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ بعداد ج ه س ۲۰۶

فقال: وجدى به فى الأول قد حجبنى عن موجدتى عليه فى الثانى ، على أنه يكتنى منى فيا خالف هواى باللمحة الضئيلة ، وأكتنى أنا أيضاً منه فى مثل ذلك بالإشارة القليلة . وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية عن غيرنا ، كأ ننا نتحدث عن قوم آخرين ، ويكون لنا فى ذلك مَقْنَع ، وإليه مَفْزَع . وقلما نجتمع إلا ويحدثنى عنى بأسرار ما سافرت عن ضميرى إلى شفتى ، ولا ندت عن صدرى إلى لفظى ، وذاك للصفاء الذى نتساهمه ، والوفاء الذى نتقاسمه ، والباطن الذى نتفق عليه ، و الظاهر الذى نرجع إليه ، والأصل الذى رُسُوخُنا فيه ، والفرع الذى تَشَبُّنُنا به . والله ما يسرنى بصداقته حُمْر النَّم . وإذا كنتُ أعشق الحياة الذى جها أحياة ، وجنى لى ثمرتها ، وجلب النه ما يسرنى طيبها وحلاوتها الحياة بالحياة ، وجنى لى ثمرتها ، وجلب إلى وخلط بى طيبها وحلاوتها (١)

والتوحيدي ينظر إلى الصديق نظرة تصوف ، وقد علل ميل الرجل إلى أهله وأحبابه بعلل دنيوية ، ثم قال على لسان من أنطقه بالحديث: وكل هؤلاء مع شرف موقعهم منى وانتسابهم إلى دون الصديق الذي حريمي له مُباح ، وسارحي له مُراح ، أرى الدنيا بعينيه إذا رنوت ، وأجد فائتي عنده إذا دنوت ، إذا عزت له ذلك ، وإذ ذلك له عن بي ، وإذا تلاحظنا تساقينا كأس المودة ، وإذا تصامتنا تناجينا بلسان الثقة ، لا يتوارى عنى إلا حافظاً للغيب ، ولا يتراءى لى إلا ساتراً للعيب ، ولا يتراءى لى

والصداقة على هذا النحو تصوف في الوداد، فقد جمعت أقصى معانى الصدق والإخلاص، ومن الصدق جاءت الصداقة، لقيامها على رباط من العطف وثيق

 <sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٣ ، ٤
 (٢) الصداقة والصديق ص ٣ ، ٤

وشواهد التصوف فى الولاء تجلّ عن الإحصاء ، ويكنى أن نشير إلى أظهر ما وَعَى التاريخ

كان المتوكل عقد لوَلَدِه المنتصر والمعز والمؤيد ولاية العهد ، ثم تغير على المنتصر دون أخويه ، وكان يسميه المنتظر ويقول له : «أنت تتمنى موتى ، وتنتظر وقتى (١) ! »

و دس المنتصر لأبيه من يقتله وهو في مجلس الشراب ، فقال البحترى يبكيه. وكان في مجلسه ساعة القتل:

بهيبتها أبوابه ومقاصره تنوب وناهى الدهر فيهم وآمره وأولى لمن يغتاله لو يجاهره وغُيِّبَ عنه فى خراسان طاهره لدارت من المكروه أمَّ دوائره

فأين الحجاب الصعب حيث تمنعت وأين عميد الناس في كل نوبة تخفي له مُغتاكه تحت غيرة تعرض نصل السيف من دون فتشعه ولو عاش مَيْتُ أو تَقرَّب نازحُ الريض

5 --- 5

ولم تُعْتَشَمْ أسبابه وأواصره يجود بها والموت مُمْرُ أظافره ليثنى الأعادى أعزل الليل حاسره درى الفاتك العجلان كيف أساوره دماً بدم يجرى على الأرض مائره يَدَ الدهم والموتور بالدم واتره ومغتصب للقتل لم يُغشَّ رَهْطُهُ مُ صريع تقاضاه السيوف حُشاشة أدافع عنه باليدين ولم يكن ولو كان سيني ساعة الفتك في يدى حرام على الراح بعدك أو أرى وهل أرتجى أن يَطْلُبَ الدم واتر مُ

<sup>(</sup>١) زهم الآداب ج ١ ص ٢٦٠ من الطبعة الثانية

أكان وليُّ العهد أضمر غَـدْرَةً فن عجّب أن وُلِّيَ العهـد غادره فلا مُلِّي البافي تُرَاثَ الذي مضى ولا حَمَلَتْ ذاك الدعاء منابره ما رأيكم في هذا الرثاء ؟ لقد سبقًنا إلى تقديره أبو العباس ثعلب حين قال في هذه. القصيدة : « ما قيلت هاشمية أحسن منها ، وقد صرح فيها تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب (١) »

ولا يمكن تقدير ما في هذا الولاء من التصوف إلا إذا تذكرنا الظروف التي. قيلت فيها هذه القصيدة : فذلك خليفة قُتِلَ ، وكان ابنه هو القاتل ، وهو الذي. توتَّى الخلافة من بعده ، والبحترى لم يكن إلا شاعراً يعيش على هامش الحياة ، فلا صولة ولا جاه ولا مال ولا أنصار ، فكيف يتفق له أن يقف هذا الموقف بلاً قلب مؤزر بشحاعة الصوفية ؟

إن أهم ثمرات التصوف هي الشجاعة ، وهي التي خلقت من البحتري رجلًا قوياً في ذلك اليوم العصيب

وكذلك يقال فيمن رثوا البرامكة ولم يبالوا بغضب الرشيد، وكيف تُنكّر الشجاعة الصوفية على رجل مثل سليان الأعمى أخي مسلم بن الوليد وقد قام يندب البرامكة على مسمع من الرشيد بهذا الشعر الصارخ :

> أُصبت بسادة كانوا عيوناً بهم نُسْقَى إذا انقطع الغامُ وللعبرات من عيني انسجام ومن يجزع عليك فلا يلام

فقلت و فى الفؤاد ضَرِيمُ نارِ على اللذات والدنيا جميعاً جزعت عليك يافضل بن يحيي

<sup>(</sup>۱) زهم الآداب ج ۱ ص ۲۹۲

وعزة بفقدك القوم اللشام على اللهو بعدكمُ حرام أسيرُ دونه البـــلَدُ الشَّآم محاسنه السمائم والقتام ولكنَّ البكاء له اكتتام إلى أن كاد يفضحني القيام وعين للخليفة لا تنام

هوت بك أنجم المعروف فينا أألهو بعدكم وأقرّ عيناً وكيف يطيب لى عيش وفضل وجعفر تاوياً بالجسر أبلت أُمُورُ به فيغلبني بكائي أقول وقمت منتحباً لديه أما والله لولاخوف واش لطفنا حول قبرك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام

ولنتذكر أن مثل هذا الشعر قيل في أوقات الشدائد يوم كان الباكون على البرامكة معرضين للقتل ، أليس هذا الولاء الصادق من شُعَب التصوف ؟

وكان فى الأندلس شاعر اسمه محمد بن ءيسى ، وهو المعروف بابن اللبانة ، وهو شاعر كان منقطعاً إلى المعتمد بن عباد ، وله فيه مدائح ؛ فلما أفل نجم المعتمد وخانته أيامه ، وغدر به زمانه ، ظل ابن اللبانة ملتزماً عهد الوفاء ، وكانت له مع أبناء أميره المغلوب نوادر تدل على غزارة المروءة ونُبل الطبع ؛ ومن حديث ذلك أنه «كان للمعتمد على الله ولد يلقب بفخر الدولة ، رشحه للملك من بعـــده ، وجعله ولى عهده ، ولقبه بالمؤيد بنصر الله ، فعاقته الفتنة عن مراده ، وحالت الأفدار بينه و بين إصداره و إيراده ، فما برح بفخر الدولة تغير الأيام بعد الفتنة إلى أن أسلم نفسه في السوق وتعلم من الصنائع صنعة الصواغ (١) »

ومرَّ ابن اللبانة بذلك الأمير الذي جنت عليه الليالي فحولته إلى صانع ينفخ

<sup>(</sup>١) المعجب في أخبار المغرب ص ٨٨

الفحم فى دكان صائغ ، فتمثل ماكان عليه ، وتفجع لما صار إليه ، واندفع يبكيه بهده القصيدة العصاء:

خطب وجدناك فيه تشبه العدما وعَقْدُ مُعِنْ وَتَنَّا ٱلْوُثْقِيَ قَدَ انفَصَهَا والرزء يعظم فيمن قدره عظا ضاقت علیك وكم طوقتنا نعما من بعد ماكان في قصر حكى إرما لم تدر إلاّ الندى والسيف والقلما فستقل الثريا أن تكون فما حَلْيًا وَكَانَ عَلَيْهِ الْحُلْيُ مَنْتَظَا هول رأيناك فيــه تنفخ الفَحَا لو أن عينيَ تشكو قبل ذاك عمي ولو وفى لك دمع المزن لانسجا من ليس يرحم ذاك الفضل لا رُحِمًا شقيقك الصبح إن أنحى بشارقه وأنت في ظلمة فالصبح قد ظلما

أذكى القلوب أسَّى ، أبكى العيون دما أفراد عقّد المني منا قد انتثرت شكاتنا فيك يافخر الهدى عظمت طُوِّقتَ من نائبات الدهر مِخْنَقَةً وعاد كونك في دكان قارعة صرَّفت في آلة الصواغ أنمـــــــلة يد عهدتك للتقبيل تبسطها يا صائغاً كانت العليا تصاغ له للنفخ فى الصور هولٌ ما حكاه سوى وددت إذ نظرت عيني إليك بهِ والله لوأنصفتك الشهب لانكسفت لم يرحم الدهر فضلا أنت حامله

أليس هذا الولاء من التصوف؟ و إلى مَن كان يرغب ابن اللبانة حين. يهدى مثل هذا الشعر الموجع ؟ لقد ذهبت دولة ابن عباد ، وأصبح ابنه شريداً طريداً لا يجد قوت يومه إلا عن طريق العمل المرهق لمن نشأ في قصور الملوك

إن هذه النفحة من الولاء هي بلا جدال من أشرف مأتجود به النوازع الروحية وفى بعض المذاهب السياسية تصوف ، فأصحاب هتار هم اليوم صوفية

والصادقون من أنصار موسوليني صوفية ، وأولئك وهؤلاء لهم أشباه في التاريخ الإسلامي ، فالخوارج في حقيقة الأمر سياسيون ، ولكنهم في صدقهم وصلوا إلى أبعد غايات التصوف ، ولهم أخبار هي نهاية النهايات في الروحانية

هل سمعتم بأخبار مرداس وقد حبسه عُبَيْد الله فيمن حبس من الخوارج؟ لقد رأى صاحب السجن شدة اجتهاد مرداس وحلاوة منطقه فقال له: إنى لأرى لك مذهباً حسناً وإنى لأحبُّ أن أُولِيَك معروفاً ، أفرأيت إن تركتك تنصرف ليلا إلى بيتك أتدَّلُ إلى ؟ قال: نعم. فكان يفعل به ذلك. ولج عبيدالله في حبس الخوارج وقتلهم ، فكلم في بعض الخوارج فَلَجَّ وأبي وقال: أقمع النفاق قبل أن يَنْجُم ، لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع

فلما كان ذات يوم قتل رجل من الخوارج رجلا من الشُّرَط فقال ابن زياد:
ما أدرى ما أصنع بهؤلاء! كلما أمرت رجلا بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله، لأقتلنَّ من فى حبسى منهم . فأخرج السجان مرداساً إلى منزله كما كان يفعل ، وأتى مرداساً الخبرُ ، فلما كان السحر تَهيًّا للرجوع فقال له أهله : اتق الله فى نفسك فإنك إن رجعت قُتِلت . فقال إنى ما كنت لألقى الله غادراً! فرجع إلى السجان فقال : إنى قد علمت ما عنم عليك صاحبك . فقال : أعلمت ورجعت ؟!(١)

والخوارج تُضْرَب بهم الأمثال فى قوة العقيدة وصحة الدين ، وقد يكون تصوفهم راجعاً إلى هذه الناحية ، ولكنا نرى التصوف فى مذهبهم السياسى قبل أن نراه فى عقيدتهم الدينية

وكذلك نقول فيمن تشيعوا لأمير المؤمنين على بن أبى طالب وقدموه على

<sup>(</sup>١) أنظر الكامل ج ٢ ص ١٦٠

سائر الخلفاء ، فهم فى حقيقة الأمر سياسيون ، وما حاربهم الأمويون والعباسيون إلا خوفًا من سيطرتهم على المنافع الدنيوية ، وصدق أولئك وهؤلاء فى الثبات على مبادئهم السياسية هو نَفَحَة من التصوف ، وذلك الصدق هو الذى سجَّل أخبارهم على جبين الزمان (١)

و ٦ — والخلاصة أن التصوف ليس وَقْفًا على أولئك الدراويش الذين يعيشون عيش التسوّل ، و يتخذون شائل الزهاد ، صادقين أو كاذبين ، إنما التصوف نزعة روحية يحسمها الأغنياء ، كما يحسمها الفقراء ، ويدركها الفاجر كما يدركها العفيف ، وكم لفتة من لفتات الصدق تقع من رجل معروف بالطيش هي أقرب إلى التصوف والروحانية من أعمال كثير من المرائين الذين يلبسون مسوح الرهبان ، و يضمرون غرائز اللئام من السباع والحشرات!

إن الرجل الذي يجود بدرهم مما يملك أقرب إلى الزهد من الفقير الذي يعقُ عن دينار مما لا يملك ، وليس الزهد أن تطيب نفسك عن مغانم قد تُنال وقد لا تنال ، وإنما الزهد أن تطيب نفسك عن مال تعمر به خزائنك ، ثم تجود به طائعاً للفقراء والمعوزين

إن من الإجرام فى الحياة العقلية والوجدانية أن نصف المفلسين والعجزة بالزهد والعفاف ، إن الزهد أن تترك بعض ما تملك ، والعفاف أن تكون عند القدرة مسيطراً على هواك ، أما أولئك الدراويش الذين لا يقدرون على فسق

<sup>(</sup>۱) فى جريدة السياسة بتاريخ ۲۹ ربيع الثانى سنة ۱۳۵۳ فقرة منقولة من كتاب (على ضفاف النيمس) للكاتب التركى فالح رفني : وهو يقرر أن التجلنز أو الثقة بقوة الأمة الانجليزية صار عنىد الترك فى بعض الأوقات عقيدة سياسية صوفية . ولم تتزعزع هذه العقيدة الصوفية لملا حين قبض مصطفى كمال على ضابط انجليزى برتبة أميرالاي فى أرضروم وزجه فى السجن

ولا زيغ فهم طفيليون في عالم الأخلاق . وإنما يتبين الحُلُق عند الغنى والعافية ، فن شاء أن يدرس التصوف حق الدرس فلينظر في حياة أرباب الثروة الضافية ، والشباب السليم ، أولئك هم المجاهدون في عالم الأخلاق ، وأولئك هم الصوفية وإن لم يرتدوا المرقعات ولم يلزموا المحاريب

إن المال عزيز على مالكيه ، وهم لا يبذلونه طائعين ، و إنما يتبرعون طاعة لرغبة قاهرة من المعانى النفسية ، وهى معان لا يخضع لها المرء إلاّ إن تصوف والشباب غلاّب قهار ، ولا يسلك الشابّ مسلك التجمل إلا طاعة لرغبة عاتية من المعانى النفسية ، وهى معان لا يخضع لها المرء إلاّ إن تصوف

وما أريد أن أحكم بأن كل تفضل زهد ، أو أدّعى أن كل تجمل عفاف ، و إنما أقول بأن الزهد لا يدل على قوة النفس إلا حين يتضمن معنى الحرمان ، والحرمان مما تؤمّل ، لأن الملك يغريك بالحرص ، ويطمعك في المزيد ، أما المأمول فهو سراب ، والخفة إليه لا تُضمن في جميع الأحوال ، فالزهد فيه فضيلة الفارغين .

وكذلك العفاف لا يكون إلا عند القدرة والعافية ، أما عفاف العجزة والمفلسين فهو من الفضائل الحسيسة التي لا يتمدح بها إلا الرعاع في عالم الأخلاق فان أردتم مثالا للزهد الذي أعنيه فاني أذكركم بالرجل الصالح ابراهيم بن أدهم الذي ترك ماله وجاهه ليتقرب إلى الله بعيش الفقراء

وإن أردتم مثالا للعفاف فانى أذكركم بألوف الشبان الذين يجاهدون أنفسهم وأهواءهم فى سبيل الحجد، ويقضون الليل والنهار فى العمل الشريف، ولو غفت عنهم مطامحهم العالية لصرعتهم الشهوات قد تقولون: وأين هذا من التصوف ؟ وأجيب بأن التصوف لا يكون إلا فى النفس ، وفى النفس عوالم كثيرة بعضها أخطر من بعض ، ومن الحطأ أن نقف عند حدود الاصطلاح فى عوالم لا تحدّها رسوم ولا حدود

فان كان التصوف من النقص فلا تقصروه على أولئك الدراويش المساكين ، فهم أضعف من أن يتفردوا بالنقص ، و إن كان التصوف من الفضل فلا تقصروه على أولئك الدراويش المدّعين ، فهم أصغر من أن يتفردوا بالفضل!

ولكن ما هذا الإلحاح في إسباغ ثوب التصوف على كثير من النوازع الوجدانية ؟

نحن لا نريد فى هذا الكتاب أن نخرج به عن حدود الاصطلاح ، فلن نتكلم عن التصوف فى الحب أو الصداقة أو الولاء ، ولن نستقصى المعانى التى اصطبغت بروح صوفية و إن بعدت عن الدين ، لن نفعل شيئاً من ذلك ، ولكنا لن نقف عند حرفية التصوف ، فنحن نمقت الحروف والحرفيين ، ونُوْثُر المعانى والمعنويين فى جميع أبواب الحياة ، وكان لا بد أن نلح فى بسط هذا الفرض لنأمن اعتراض من يقف فى فهم التصوف عند حدود الحروف

التصوف في هذا الكتاب هو الصدق في العواطف الدينية ، الصدق الصادق الصدوق الذي لا يثنيه وعد ، ولا يرهبه وعيد ، فالكميت عندنا من الصوفية و إن لم ينسبه أحد إلى التصوف ، لأن حبه لأهل البيت تحوّل إلى عاطفة دينية رقيقة صادقة جلبت عليه الذل والويل ، ودعبل عندنا من الصوفية ، و إن أنكر ناس أن يكون طبع هذا الرجل صالحاً لقبول التصوف ، لأن تشرد ذلك الشاعر وهيامه من أرض إلى أرض خليق بأن يجعله من الصوفية ، فقد كان يضمر من

الحب لأهل البيت فنوناً من العطف قضت عليه بالزهد في دُنيا الخلفاء والأمراء (١) وأبو نواس الفاجر الفاسق الزنديق هو عندنا في بعض أطواره من الصوفية ، فقد مرت به لحظات كان قلبه فيها أرق من الهواء ، وأطهر من الماء أنكون أغير من الله ، على حُرُمات الله ؟

إن لأبى نواس أشعاراً فى الندم هى أقوى وأصدق من كل ما نظم أبو العتاهية فى الزهد ، وليس بكثير أن يغفر الله لذلك الشاعر الذى ظلم نفسه ثم أناب ، فما الذى يضر لو جعلنا أشعار أبى نواس فى الزهد من آثار التصوف ؛ و إن كان لم يلبس الصوف إلا ليخدع بعض الناس ، وليصل إلى مزالق الجون ؟!

إن غاية الدرس أن نكشف عن الدقائق المستورة في الآثار الأدبية ، وقد يهدينا الدرس مثلاً إلى وصف بعض أشعار ابن الفارض بالكذب ، ونعت بعض أبيات أبي نواس بالصدق ، وليس من المستحيل أن يضل مثل ابن الفارض أو أن يهتدى مثل أبي نواس ، ولكن جرت العادة أن تُو ول هفوات الصالحين ، وأن تنسى حسنات المذنبين ، فلنجرؤ مرة على التصريح بأن الخضوع لسلطان العرف لا يخلو من جبن أو ضلال ، وأن آفة الباحثين أن ينحرفوا عن جهل أو رياء ، عصمنا الله من غفلة الجهلة وتزوير المرائين !

فالفكرة الدينية التى يقوم على أساسها التصوف هى ذاتها أساس هذا الكتاب، والتغاضى عن حرفية التصوف ان يخرج الكتاب عن روح التصوف، فالعناية بالأشكال كانت مما أنكره كبار الصوفية، وأباه العظاء من رجال الأخلاق

٨ - بقى أن ننظر فى الغرض من هذه الفصول الطوال

<sup>(</sup>١) أنظر تفاصيل ذلك في كتاب « المداع النبوية في الأدب العربي »

ولنسارع فنقرر أن الصلة بين شَطرَى هذه الفُصول وثيقة ، فالشطر الأول في الأدب ، والثاني في الأخلاق ، والأدب في الأصل من صفات النفس ، ثم أُطلق على جمال التعبير عما تضمر النفوس، ولا عبرة بما اندرج في فن الأدب من التعابير عن المعانى التي تمثل النزق والطيش ، فذلك ضرب من الاصطلاح ، والمهم أن ننص على أن الأدب الذي يهمنا درسه في هذه الفصول هو تعبير عن خوالج نفسية صادقة يتقبلها الخلُق الجميل بأحسن القبول ، والشخصية الأدبية هنا هي شخصية خُلُقية ، والرجل الصالح يَعَظ بالقدوة ويعظ بالقول ، فهو شعلة هادية حين يعمل وحين يقول ، وليس من المبالغة أن نحكم بأن هذا الكتاب فى جملته وتفصيله ليس إلا صورة من الصور لعلم الأخلاق ، والأدب فيه هو أدب النفس ، أو هو خليق بأن يكون له في تاريخ الأدب قسم خاص ، وكيف لا يكون التعبير عن الخُلُق من صُورَ الخُلُق ؟ أم كيف يكون من الفضول أن نضيف ما أنشأته الأخلاق إلى علم الأخلاق ؟ إن الأدب الصوفي صورة من التصوف ، لأنه نشأ عن التصوف ، كما أن الأدب الماجن من الحجون ، لأنه نشأ عن المجون فان أردتم تفسير ذلك بشاهد من التقاليد الأدبية فانا نذكر أن القدماء من رجال القرن الثالث ، وهم من أقدم من عرفنا من المؤلفين ، كانوا يضعون روائع الأدب الصوفي في باب الزهد ، وكأنهم كانوا يفهمون أن أدب النساك من الزهد ، أو من وسائل الزهد ، وما نحسبهم كانوا مخطئين ، والذي نفعله اليوم هو رجعة <sup>..</sup> إلى تقاليد ذلك العهد ، فنحن نريد أن نضع ملامح جديدة للشخصية الخلُقية ، وهي عندنا روح يشعر ولسان يبين

٩ — لهذا نرجو أن لا يتهمنا أحد بالتحرب للشخصية الخُلُقية ، فما نريد

بذلك أن نَتَحَيَّف من سلطان الشخصية الأدبية ، وإنما نريد أن نضع الحق في نصابه وأن نسترد ما انتزعه الأدب من الأخلاق

فان سألتم : وهل عند رجال التصوف أخيلة أدبية ؟

فانا نجيب بأن الأدب كل الأدب هو ما أثر عن الصوفية ، و إن تجاهله أهل العلم في مصر وغير مصر ، بحيث لا نجد له أثراً في البرامج التعليمية ، ولا نجد منه شاهداً فيما يتخيره أساتذة المدارس في مختلف الأقطار العربية للحفظ والتسميع

إرجعوا إلى محصول وزارة المعارف فى التأليف، و دلونى على فصل واحد أريد به التذكير بما فى كلام الصوفية من أخيلة أدبية ، فان لم تجدوا فتذكروا أن هذه النزعة من وجوه الابتكار فى هذا الكتاب، فنحن لن خُلُق ما لم يُحْلَق، ولكنا سنكشف عن عالم جديد كان الناس عرفوه ثم جهلوه ، وليس من القليل أن نكشف عن موجود مجهول

قد يقال : إن مدرسي وزارة المعارف لم يغفلوا التصوف ، وكيف وهم يحدثون. تلاميذهم عنه في دروس الانشاء!

وهذا صحيح ، فالمدرسون يحدثون تلاميذهم عن الصوفية ، ولكن كيف ؟ كل ما يفعلون هو دعوة الطلبة إلى الكتابة عن البدع والخرافات التى تقع في الموالد العمومية ، أما روح التصوف والكلام عما فيه من صور الأدب والأخلاق فأشياء لا تخطر بالبال !

وهناك مظهر لجحود وزارة المعارف لفضل التصوف ، فقد اهتم كثير من الفضلاء بالتأليف فى علم النفس ، أفتدرون إلى من يتوجه أولئك الفضلاء ؟ كل همهم أن ينقلوا ما قال الفرنجة فى علم النفس ، وما رأينا واحداً منهم

فكر في كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول الخير والشر والضر والنفع، ولو رجعوا مرة إلى إحياء علوم الدين أو حكم ابن عطاء الله لعرفوا أن هناك مصادر اللدرس تصلح للنقل والاقتباس

ولنجرؤ مرة ثانية فنقول: إن الشخصية الخُلُقية لم تكن يوماً من الشواغل الأساسية بقدر ما كانت في كتب الصوفية ، ولم يُكْتَبُ عِلْمُ للحق ولوجه الحق على نحو ما كتب الصوفية في الأخلاق

إن الرجل الصوفى حين يؤلف فى أدب النفس يجمع بين الصورة القولية والصورة العملية ، فهو شعلة من اليقظة الروحية فيما يعمل وفيما يقول

ونحن فى هذا الموطن لن تَخْلُقَ ما لم يُخْلَقْ ، ولكنا سنذكّر بأصول أضاعها أهلوها ، وذهبوا يتسوّلون فى حياتهم العقلية ، وليس من القليل أن تُذكّر من عضه الجوع وراح يستجدى الجيران بأن فى بيته بقايا من الزاد هى أنفع له من بذل ماء الوجه فى السؤال!

أيكون معنى هذا أننا ننهى عن الاستفادة مما كتب الأجانب فى علم النفس ؟ لا ، ولكنا نستجهل من يتوهم أن علم النفس لم يخلق إلا بالأمس ، وفى بِدَع اليوم أن يبحث الباحثون عن المعارف التى عرفها القدماء جداً من كهنة مصر إلى فلاسفة اليونان ، فليكن من البدع المقبولة أن نتعرف إلى ما كتب المسلمون فى علم النفس وعلم الأخلاق ، وهم أقرب إلينا مما كتب كهنة المصريين وفلاسفة اليونان فى علم النفس وعلم الأخلاق ، وهم أقرب إلينا مما كتب كهنة المصريين وفلاسفة اليونان أسانذة المدارس فى الأقطار العربية ؟

إى والله ! كان للصوفية أدب هو أعلا وأشرف من أدب البحترى والمتنبي

وأبى العلاء ، ولكن طافت بالناس طائفة من الجهل فتوهموا أنْ لا صلة بين الأدب والدين ، وراحوا يقفون فيما يتخيرون عند الكتاب والشعراء الذين أَلِفُوا الروح المدنية ، واتخذوا غذاءهم من الكؤوس المترعة والوجول الصّباح إليكم هذا الشاهد النفيس ، وهو دعاء لبعض الصالحين :

« اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب قوى عليه بدنى بعافيتك ، ونالته يدى بفضل نعمتك ، وانبسطتُ إليه بسعة رزقك ، واحتجبت فيه عن الناس بَسَرْك ، واتكلت فيه على أناتك وحلمك ، وعوالت فيه على كريم عفوك »

ألا ترون قوة المعنى وطرافة الخيال فى هذا الدعاء ؟ أليس هذا من البوارع فى الصور الأدبية ؟ . . . ثم انظروا قول مطرّف وهو يستعيذ

« اللهم إنى أعوذ بك أن أقول قولاً حقاً فيه رضاك ، ألتمس به أحداً سواك ، وأعوذ بك أن أتزين للناس بشى ً يشيننى ، وأعوذ بك أن أكون عِبرة لأحد من خلقك ، وأعوذ بك أن يكون أحد من خلقك أسعد بما علمَّتنى منى »(١) ثم انظروا هذه المناجاة :

« وعزتك وجلالك ، ما أردت بمعصيتى مخالفتك ، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بنكالك جاهل ، ولا بعقو بتك ولا بنظرك مستخف ، ولكن سو لت لى نفسى ، وأعاننى على ذلك شِقْوتى ، وغرنى سِتْرك المُرخَى علي ، فعصيتك بجهل ، وخالفتك بجهل ، فالآن من عذا بك من يستنقذنى ؟ و بحبل مَنْ أعتصم إن قطعت حبلك عنى ؟ » (٢)

وهذه الشواهد — عند التأمل — لا تقل خطراً عن الرائع المتخير من كلام الكتاب الفحول

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ج ٢ س ٢٨٩ (٢) عيون الأخبار ج ٢ ص ٢٩١

يضاف إلى ذلك ما فى إشارات الصوفية من بوارق الذكاء ، والذكاء هو السر فى الروعة الأدبية ، ولننظر هذا الشاهد ، وقد أثبته ابن قتيبة فى عيون الأخبار (١٠):

« كان فتى يجالس سفيان الثورى ولا يتكلم ، وكان سفيان يحب أن يتكلم ليسمَع كلامَهُ ، فر به يوماً فقال له : يا فتى ! إن من كان قبلنا مر واعلى خيل ، وبقينا على حمير دَبِرَة ، فقال الفتى : يا أبا عبدالله ! إن كنا على الطريق فما أسرع لحوقنا بالقوم ! »

وللصوفية مواقف فى الرثاء لم أر من اهتم بها ممن جمعوا المتخيَّر فى الرثاء ، وانظروا كيف تكون جودة المعنى ، وقوة السبك ، ومتانة الديباجة ، فى قول ابن السَّمَاك يوم مات داود الطائى ، وهو رثاء فريد عرف قائله كيف يحدِّد خصائص مَن بكاه:

« إن داود ، رحمه الله ، نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخرته ، فأعشى بَصَرُ القلب بَصَرَ العين ، فكان كأنه لا ينظر إلى ما إليه تنظرون ، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر ، فأنتم منه تعجبون ، وهو منكم يعجب ، فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولكم ، وأماتت بحبها قلو بكم ، إستوحش منكم ، فكنت إذا نظرت إليه نظرت إلى حَيِّ وسط أموات .

يا داود! ما أعجب شأنك بين أهل زمانك! أهنت نفسك و إنما تريد إكرامها، وأتعبتها و إنما تريد راحتها، أخشنت المطم و إنما تريد طيبه، وأخشنت الملبس و إنما تريد لينه، ثم أمت نفسك قبل أن تموت، وقبرتها قبل أن تقبر، وعذبتها ولما تعذّب، وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تذكر، رغبت نفسك عن الدنيا

<sup>(</sup>۱) ج ۲ س ۳۷۲

فلم ترها لك قدراً إلى الآخرة ، فما أظنك إلا وقد ظفرت بما طالبت . كان سيماك فى سرك ولم يكن سياك فى علانيتك، تفقهت فى دينك وتركت الناس يُفتُون (١١)، وسمعت الحديث وتركتهم يحدِّثون ، وخرست عن القول وتركتهم ينطقون ، لا تحسد الأخيار ، ولا تعيب الأشرار ، ولا تقبل من السلطان عطية ، ولا من الاخوان هدية ، آنس ما تكون إذا كنت بالله خالياً ، وأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس ، فمن سمع بمثلك ، وصبر صبرك ، وعزم عزمك ! لا أحسبك إلا وقد أتعبت العابدين بعــدك ، سجنت نفسك في بيتك فلا محدَّث لك ، ولا جليس معك، ولا فراش تحتك، ولا سِتْرعلى بابك، ولا تُقلَّه يبرَّد فيها ماؤك، ولا صفحة يكون فيها غَدَاؤُك وعَشَاؤُك ، مِطهرتك قلبك ، وقَصْعَتُك تَوْرُك (٢٠ داود! ماكنت تشتهي من الماء بارده ، ولا من الطعام طيّبه ، ولا من اللباس ليَّنه ، بلي ! ولكن زهدت فيه لما بين يديك ، فما أصغر ما بذلت ، وما أحقر ما تركت في جنب ما أمّلت ، فلما مُتّ شهرك ربك بموتك ، وألبسك رداء عملك ، وأكثر تَبَعَك ، فلو رأيت من حضرك عرفت أن ربك قد أكرمك

وشرفك. فلتتكلم اليوم عشير تك بكل ألسنتها، فقد أوضح ربُّك فَضْلَها بك » (٣) وكان الصوفية - إلى جانب هذا الابداع الأدبى - يحوّلون ثمار الأدب إلى معان روحية، كالذى صنع الشعبيّ حين قال: ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلاّ ما قال كثير: أسيني بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقليّة إن تقلّت وكذلك فعلوا في أكثر الأناشيد، فالشعر الذي يعبر عن نوازع حسية

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ﴿ يَفْنُونَ ﴾ وهو تحريف ﴿ ٢) التور: إناء صغير

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ج ٢ ص ٣١٠ و ٣١٦

نقلوه فى أناشيدهم إلى عواطف روحية ، وقد أخذوا « ليلى » من « المجنون » فصيروها رمناً لمن يناجون فى عالم الأرواح ، والصلة قريبة بين عالم الحس وعالم الروح عند من ينظرون بعيون القلوب

أرأيتم كيف كان للصوفية مكان بين أرباب الآداب ؟

الناس في هذا الباب المحان الصوفية بين أرباب الأخلاق فهو الصَّدْر ، وهم أساتذة الناس في هذا الباب

دعوا المتصوفين الجهلاء الذين يُفسدون وهم يزعمون أنهم يُصلحون ، فانما يحملون أوزارهم وأوزار أتباعهم يَوْمَ الدين ، وتعالوا ننظر كيف كان ينظر الصوفية الموفقة الموفقة الموفقة الموفقة الموفقة المائق والأخلاق . ألا تذكرون ما نقلناه آنفاً من مرثية ابن السماك لداود الطائى ؟ ألا تذكرون كيف قال : «كان سياك في سرك ، و لم يكن سياك في علانيتك » ؟

إن هذه اللمحة لمَن الدقائق فى شرح أحوال القلوب و أن النه المسرى فقال : و أُكرَ الذين يلبسون الصوف عند الحسن البصرى فقال :

مَا لِهُم ، تفاقدوا تفاقدوا تفاقدوا ، أَكَنُنوا الكِبْرِف قلوبهم ، وأظهروا التواضع في لباسهم ؟! والله كأحدهم أشد تُحِبًا بكسائه من صاحب المِطْرَف بِمِطْرَفه ! (١)

ألا ترون كيف فطن إلى خفايا الرياء ؟

والذى ينظر فى كتب الصوفية لا يحتاج إلى من ينبهه إلى ما فيها من مظاهر الذكاء والعقل والورع فى فهم الأخلاق ، وأهمية كتب القوم ترجع إلى ما فيها من الإلحاح فى إحياء العزيمة والقلب ، والتنفير من الإثم الظاهر ، والإفك الباطن ،

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٧٢

والدعوة إلى تطهير النفس من أدران الغفلة والرياء

١٢ — الصوفية قوة هائلة في الأخلاق ، لا ريب في ذلك ، ولكن معاذ الحق أن يغيب عنا أنهم لم يكونوا دائمًا مُوعَقَّين ، فقد كانت لهم هنوات وهفوات ، واستطاع فريق منهم أن يُلْحِقَ بالعالم الاسلامي ضرراً غيرقليل ، ولو كانت مذاهبهم من الخير المحض ، أو الشر المحض ، لما احتجنا إلى تأليف هذا الكتاب ، فغايتنا أن ننبه إلى أن لهم محاسن خُلُقية ينبغي أن تُمْرَف ، ففي الناس من ينكر عليهم كل فضل ، وأن لهم مساوى خُلُقية يجب أن تعرف ، فغي الناس من يسند إليهم كل فضل . وما ندَّعى أننا سننص فى هذا الكتاب على جميع ما وفِّقوا إليه ، أو خلطوا فيه ، من المذاهب الأخلاقية ، فذلك يحتاج إلى مجلدات ، ولكننا سنبرز طوائف من مذاهبهم تشعر القارئ بخطرهم في عالم الأخلاق ، وسنجتهد فى توجيه القارئين إلى أهمية النظر الفاحص الذى لا يكتنى بلمحة واحدة ، و إنما يتعقب الظواهر الخُلُقية فيدرسها من جميع الجوانب ليرى أين يكون الشر والحير ، والضر والنفع ، ويعرف كيف يختلف الناس حول الظاهرة الواحدة فيقبلها هذا و ترفضها ذاك

١٣ — لقد أطلنا القول في تحديد الغرض من هذا الكتاب، فلنذكر بايجاز
 كيف تخيرنا المصادر وكيف وضعنا التصميم

أما المصادر الأصيلة فهى كتب التصوف أولاً ، والتجارب الشخصية ثانياً ، وأما المصادر الفرعية فهى كتب الأدب والأساطير ، وهذه المصادر الفرعية تبدو أحياناً أقوى وأصدق ، لأن الناس فيها يتكامون بلا تحفظ ولا احتياط ، فلا يستغرب القارئ إن رآنا نرجع إلى قصة عنترة بن شداد أو أخبار أبى نواس

وأما التصميم فبنيناه على غرض الكتاب ، فجعلنا الشطر الأول فى الأدب والثانى فى الأخلاق ، ولا ننكر أننا وجدنا صعوبة فى تمييز بعض الشطرين من بعض ، لأن فصول الكتاب يمكن إضافتها جميعاً إلى الأدب أو إلى الأخلاق ، ثم رأينا أن نسلك مسلك النحاة فى التفرقة بين البدل وعطف البيان ، فكل أثر كانت الصورة الأدبية هى الأظهر فيه أضفناه إلى الأدب ، وكل أثر كانت الوجهة الخلقية هى الباعث عليه أضفناه إلى الأخلاق ، مع الاعتراف بأن عناصر هذا الكتاب لا يمكن فصل بعضها من بعض إلا بعنف شديد

ولنقيد أننا وقفنا في هذا البحث عند الأنواع الأدبية والخُلُقية ، ولم نهتم بالزمان والمكان إلا قليلا ، فالمدائح النبوية مثلا لم يكن يهمنا منها إلا درس. النوع ، أما التسلسل الزماني وتعقُّب الأقاليم التي ازدهر فيها هذا النوع فهو من المباحث الثانوية في هذا الكتاب ، وكذلك يقال فيما كتبناه عن الدعاء ، والأخُوَّة ، والحب ، والطعام ، والزواج ، والغناء ، إلى آخر ما اهتممنا يه من المسائل الأدبية والخُلُقية

وعند التأمل يظهر أنه لم يكن يحسن بنا غير ذلك ، فكتابنا هذا يراد به أثر التصوف في الأدب والأخلاق ، أي عرض ما أنشأ التصوف من أدب وما أنشأ من أخلاق ، أما الدراسات التي تصف تسلسل هذه الأنواع في مختلف عهود. التاريخ ، وتنقلها من إقليم إلى إقليم ، وسيادتها هنا وانهزامها هناك ، فهي دراسات بحيي في المكان الثاني بعد وضوح أغراض هذ الكتاب

على أننا نظلم أنفسنا حين نقول إننا أغفلنا الجوانب التاريخية والاقليمية: إغفالا تاماً ، فقد بذلنا جهداً عظيما في إعطاء بعض الأنواع ملامح تميزها من الوجهة

التاريخية والاقليمية ، ولكنا لم نشأ أن نسترسل فى ذلك ، لئلا يُفسد علينا الاسترسال تصميم الكتاب

\* \* \*

أما بعد فانى أعترف بأن هذا البحث فوق طاقتى ، وكان من الصعب أن ينهض به رجل واحد ، ولكن من المؤكد أن القارئ سيتذكر أن المؤلف طالب يتقدم للامتحان ، والطالب يكتنى منه بما يقع فى طاقة الطلاب ، و إنى لمطمئن إلى أنى مثلت دور الطالب الذى لا يملك غير الصبر والجهد . أما الزمن فمن الكثير أن يصبر الطالب على درس موضوع واحد أكثر من سبع سنين ، وما أضيق وقت الطالب حين يتجاوز الأر بعين !

أليس كذلك ?!

## أغراض التكايث

أشرنا إلى أن هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: قسم الأدب وقسم الأخلاق م فلنتبع ذلك بشي من التفصيل فنقول:

الغرض من تأليف هذا الكتاب هو إبراز الملامح الأدبية والحُلُقية للنزعة الصوفية ، وقد دعانا ذلك إلى البدء بالكلام عن اشتقاق التصوف ، لأن الباحثين اختلفوا فيه اختلافاً شديداً ، وأثر عنهم فيه كثير من الآراء والأقاويل

ثم مضينا فبينًا نشأة الصوفى ، منذكان الصوفية يسمون القراء والزهاد والنساك ، وأشرنا إلى ما أثر عنهم من الكنايات والاشارات ، و بسطنا القول فيما تفردوا به من الألفاظ والتعابير التى تعيّن مقاصدهم وهم يتحدثون عن أدواء النفوس ، وأحوال القلوب

ثم رأينا أن نقف وقفة عند آثار المرحلة الأولى من التصوف وهى الزهد ، فتكلمنا بالتفصيل عن شعر أبى العتاهية ، لأن زهدياته كانت طليعة الأدب الصوفى. في اللغة العربية

وأقبلنا بعد ذلك على عرض الخصائص التى امتاز بها أدب التصوف ، ودرسنا طوائف من الصور الأدبية التى جاءت فى وصف الدنيا أو شرح ما عانى. الأنبياء والأصفياء من مكاره الحياة

ثم عطفنا على الأدب الصِّرف الذي أُثِرَ عن الصوفية ، فرأيناه ينقسم إلى جموعات نثرية ومجموعات شعرية ، وساقنا ذلك إلى الكلام عن حِكم ابن عطاء الله.

وهى تمثل ازدهار هذا الفن من الناحية النثرية ، والكلام عن المنظومات التى أثرت عن أمثال ابن عربى واليافعى والنابلسي وحسن رضوان ، وقفينا على ذلك بالحديث عما أير عن الصوفية من طرائف الأقاصيص

\* \* \*

وكان لابد لنا بعد ذلك من الاقبال على صميم المذاهب الصوفية من الوجهة الندوقية ، لأن الأخلاق العملية ليست كل شيء عند أولئك القوم ، فعبادتهم في الأغلب ترجع إلى قوة التأمل وطهارة الوجدان ، وقد رأينا مذاهبهم في جوهرها ترجع إلى شُعب ثلاث: الأولى عاطفة الحب الإلهي ، والثانية نظرية وحدة الوجود ، والثانية حب الرسول

أما الحب الإلهٰى فقد عقدنا له فصلين ، تكلمنا فى الفصل الأول عن نشأة هذا الفن فى اللغة العربية ، وتكلمنا فى الفصل الثانى عن أشواق ابن الفارض

و إنما اهتممنا بالحب الإلهٰي لأنه يمثل السمو في أذواق الصوفية ، إذ كانوا يتشهون الفناء في الله ، ويرون الأنس به أشرف الأغراص

وللصوفية في هذا التسامى منطق طريف ، فهم يرون أتباع الشرع طُلاًب جناتٍ ونعيم ، أما هم فيرون أنفسهم عُشَّاقًا لرب الجنة ، وشتان بين من يصافى المالك ومن يتعلق بالمملوك

وهيام الصوفية بالحب الإلهٰي حوَّلُم إلى أقباس روحية وذوقية ، وجعل حياتهم أوتاراً دِقاقاً تصدح بأعذب الألحان في عالم الأرواح والأذواق

والحب الإلهٰي هو الذي جعــل الصوفية لا يرون غير المعانى ، ولا يعبأون

بالأعمال ، أليس فيهم من يقول : ذِلة العاصى أشرف من كبرياء المطيع ؟(١) ور بما كان من الواجب أن ننص على أن الحب الإلهٰي كان فى حقيقته من الوسائل للظفر بالجنة الروحية ، ور بما جاز لنا أن نقول إنه يشبه المذهب الفلسفى الذى يسمى Quiétisme وهو المذهب الذى يؤمن أصحابه بأن حب الله كاف فى الوصول إلى نعمة الخلاص

وتظهر أهمية هذه العاطفة السامية حين ننظر أثرها في الأدب ، ونتعرف ما تركت من أقباس الحنان ، وقد وقف الصوفية في التعبير عنها موقفين مختلفين : موقف المنشئين وموقف المنشدين ، أما المنشئون فهم الأدباء الكبار الذين استطاعوا قرض الشعر في التشوق إلى الذات الإلهية ، وأما المنشدون فهم الذين عجزوا عن النظم ، ولكن لم يعجزوا عن تحويل الأشياء الحسية إلى معان روحية ، فكان شعراء النسيب ملاذهم حين يغنّون

وقد رأينا كيف يختلف حال البيت الواحد في موطنين : فله في كتب الصوفية نفحات لا نجدها حين نعثر عليه في كتب العشاق

و إنماكان ذلك كذلك لأن الصوفية يُضْفون على الأشمار الحسية أثواباً من الذوق والروح حين ينقلونها من عالم الأرض إلى عالم السماء

\* \* \*

وعن الحب الإله أي تنشأ نظرية وحدة الوجود ، فالصوفية لم يكفهم أن يكون لهم وجود ذاتي ممتاز عن وجود الناس ، ولم يكفهم أن يُعرفوا بالشوق إلى ذات الديان ، وإنما وثب فريق منهم فادَّعَوْا أنهم جزء موصول بحقيقة أزلية ، مى حقيقة واجب الوجود

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٨٧٥ طبعة ليدن

فالفريق الذى يحب الله كان يتشرف بنسبة العاشق إلى المعشوق ، أما الفريق الثانى فلا يرى عاشقاً ومعشوقاً ، و إنما يرى شوقاً يتمثل فى حنين الجزء إلى الكل ، وهى وثبة جريئة فى عالم المعقول

وهذه النظرية لها مكان فى هذا الكتاب ، وكان يمكن أنْ يُفْرَكَ لها بحث خاص ، ولكننا اكتفينا بما أوردناه فى درسها وشرحها ونقدها عند الكلام عن ابن عربى : لأنه أشهر من دافعوا عن هذه النظرية ، ولأن درسها فى أثناء الحديث عنه يهيئ لها جواً قد لا نستطيع تهيئته حين نُفْرِدها بالحديث

و يحسن أن ننبه إلى أن هذه النظرية شغلث كثيراً من الصوفية ، وشطرتهم شطرين : شطراً يؤثر الرفض ، وشطراً يؤثر القبول ؛ وكان لممتنقيها ضحايا أشهرهم الحلاج

ولكن لابد من الاعتراف بأن التصوف فى جملته يرجع إلى هذه النظرية ، إذ كان الصوفى الحق لا يهمه إلا الفناء فى الله ، فان لم يكن فناء الجزء فى الكل فهو فناء العاشق فى المعشوق ، وربما كان تهثيبهم من إعلان هذه النظرية نوعاً من التقية و إيثار السلامة من مكايد الناس

والذى يتأمل آراء الصوفية فى مختلف الشؤون يراهم لا يقيمون وزناً للظواهي، و إغفال الظواهر لا يستقيم إلا لمن يؤمن إيماناً جازماً بأن هناك حقيقة علوية خليقة بأن تشغله عمن سواها من كل موجود

وكان من همنا في هذا الكتاب أن نبين أثر هذه النظرية في المماني الأدبية والذوقية ، وقد وصلنا من ذلك إلى بعض ما نر لد

وعن نظرية وحدة الوجود ينشأ حب الرسول الذى أبدع فى اللغــة العربية فناً جديداً هو فن المدائح النبوية

و إنما نشأ حب الرسول عن وحدة الوجود لأن من قالوا بهذه النظرية قرروا أن محمداً عليه السلام هو أول مظهر للذات الأحدية ، وأنه خاتم النبيين ، وأول الأولين ، وآخر الآخرين ، وأنه البرزخ بين الذات الأحدية وسائر الموجودات وقد نظرنا فيا ترك حب الرسول من الآثار النثرية والشعرية ، وسيراه القارئ فيا بعد ، فليكن هذا الإجمال في انتظار ذلك التفصيل

\* \* \*

ثم رأينا أن نبين كيف نستفيد من كتب التصوف في الدراسات الأدبية فقررنا أنها سِجلِ لصور المجتمع الاسلامي وحياة اللهجات، وساقنا ذلك إلى اتخاذ مؤلفات الشعراني وثيقة صورنا بها المجتمع المصرى في القرن العاشر، راجين أن تتاح الفرصة لدرس سائر المجتمعات الاسلامية وَفقاً للصور الباقية في كتب الصوفية وساقتنا الحاسة إلى كتابة فصل أكلنا به القسم الأول، وهو فصل تحدثنا فيه عن أثر التصوف في الفنون، والصلة بين الأدب والفن لا تحتاج إلى من يقيم عليها الدليل

\* \* \*

أما القسم الثانى فقد ابتدأناه بدرس مفصّل عن نشأة التصوف فى الأخلاق، ثم مضينا فتكلمنا عرف الأدعية والأوراد والاستغاثات والأحزاب والمقامات والأحوال والتجريد والأسباب وآداب الزواج والطعام والصيام والسّماع، وما إلى ذلك مما يمثل مذاهب الصوفية فى الحياة الاجتاعية والمعاشية والذوقية

وختمنا الكتاب بدرس آداب المريدين كما يراها الشعرانى ، لأنه فى نظرنا من كبار الباحثين فى الآداب العملية ، ولأن آراءه لا تزال تسيطر على الجماهير من أهل هذه البلاد

\* \* \*

ولا بُدَّ من النص مرة ثانية على أنه كان من الصعب أن نَفْصل بين مظاهر الأدب والأخلاق فصلا تاماً فى فصول هذا الكتاب ، فكل نص أدبى يحمل فى سطوره معانى أخلاقية ، وكل حكمة خلتية أو ذوقية تحمل فى ثناياها صورة أدبية ، ومن أجل ذلك قاسيت ضروباً من العناء فى ربط فصول هذا الكتاب بعض ، ولم أصل إلى نظامه الحاضر إلا بعد جهد عنيف

ولوكان هذا الكتاب في تاريخ التصوف لكان المنهج أوضح وأسهل ، ولوكان في شرح المذاهب الصوفية لما لاقينا في نظامه كثيراً من العناء ، ولكنه وقع في موضوع كانت طرافته كالأزهار تحميها الأشواك ، فتعبنا وأتعبنا ، ولولا الصبر لأعيتنا وعُورة الطريق «وكلا عَظُمَ المطلوب وشَرُف صعب مسلكه ، وطال طريقه ، وكثرت عقباته » كما قال الغزالي طيب الله ثراه

وسبحان من لو شاء لجزانا بفضله وكرمه ، وأسبغ على عملنا حُلة القبول

## اشتقاق كلمك يضوف

قدم التصوف فى الجزيرة العربية — دلالة الصوف على الحشونة والتواضع — صورته فى الأخيلة الشعبية — المرقعات فى البيئات الصوفية — إيثار المسيح والرهبان لثياب الصوف — احترام كلة راهب في الأدب القديم — هض الرأى الفائل بنسبة الصوف إلى الصفاء أو نسبته إلى (سوفيا) من اللغة اليونانية — خاتمة البحث

١ - كان الأستاذ مصطفى عبد الرازق نشر كلة فى مجلة المعرفة (١) عن الشتقاق كلة تصوف ، وكانت كلته سبباً فى إثارة الجدل حول هذه اللفظة ، فرأينا من المفيد أن نتعقب هذه الكلمة لنرى أى الآراء أرجح فى تعرف أصلها القديم ، وهى تحتمل أربعة فروض : الأول أن يكون الصوفى منسو با إلى صوفة ، والثانى أن يكون منسو با إلى الصوف ، والثالث أن يكون مشتقاً من الصفاء ، والرابع أن يكون منسو با إلى كلة «سوفيا » اليونانية

٢ — أما صوفة الذي قيل إن الصوفى نسب إليه فهو اسم رجل كان انفرد بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام ، واسمه الغوث بن من ، فانتسب الصوفية إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله ، وإلى القارئ ما يقول ابن الجوزى في ذلك :

« أنبأنا محمد بن ناصر عن أبى إسحق ابراهيم بن سعيد الحبال قال : قال أبو محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ قال : سألت وليد بن القاسم : إلى أى شي أ ينسب الصوفى ؟ فقال : كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عن وجل وقطنوا الكعبة ، فمن تشبه بهم فهم الصوفية ، قال عبد الغني : فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر بن أخي تميم بن مر. وبالاســناد إلى الزبير بن بكار قال : كانت الاجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أدَّ ابن طابخة ثم كانت في ولده ، وكان يقال لهم صوفة ، وكان إذا حانت الإجازة قالت العرب: أجز صوفة . قال أبو عبيده : وصوفة وصوفان يقال لكل من ولى. من البيت شيئًا من غير أهله أو قام بشي من أمر المناسك . قال الزبير حدثني، أبو الحسن الأثرم عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: إنما سمى الغوث ابن مر وفق لأنه ما كان يعيش لأمه ولد ، فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة ، ففعلت ، فقيل له صوفة ولولده من بعده . قال الزبير وحدثني ابراهيم بن المنذري عن عبد العزيز بن عمران قال: أخبرني عقال ابن شُبَّة قال : قالت أم تميم بن من وقد ولدت نسوة : لله عليَّ إن ولدت غلاماً لْآعَبِدُنه للبيت(١) فولدت الغيث بن مرّ فلما ر بطته عند البيت أصابه الحر فمرت به وقد سقط واسترخى ، فقالت : ما صار ابنى إلا صوفة ، فسمِّى صوفة ، وكان الحج و إجازة الناس من عرفة إلى منى ، ومن منى إلى مكة ، لصوفة ، فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخدتها عَدْوان ، قلم تزل في عَدْوان حتى أخذتها قریش »<sup>(۲)</sup>

وهذا الكلام الهم فى موضوعه لم يخترعه ابن الجوزى ، فقدكان معروفًا ، وأشار إليه الزنحشرى فى أساس البلاغة ، والفير وزابادى فى القاموس الحيط

<sup>(</sup>١) عبده وأعبده: جعله عبداً (٢) تلبيس إبليس س ١٦٩

" — والواقع أن التنسك كان معروفاً فى الجاهلية ، وقد حدثنا ياقوت عن حنظلة بن أبى عفراء الذى بنى دير حنظلة بالقرب من شاطئ الفرات « وكان قد نسك فى الجاهلية وتنصر و بنى هذا الدير فعرف به » (۱) ، وحدث الخطيب البغدادى بسنده عن ابن المبارك عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قول الله تعالى « يا أخت هارون » قال : كان رجلاً صالحاً فى بنى إسرائيل حضر جنازته أر بعون ألفاً ممن اسمه هارون سواه (۲) والصلاح هنا هو التنسك ، وأخت هارون هى مريم وكانت بأرض موصولة بالبلاد العربية

وكان فى الجاهلية لفظة هى « الديان » وكان فى الجاهليين يزيد وعبد المسيح « إبنا الديان » مدحهما الأعشى فقال :

فإن تفعلا خيراً وترتديا به فإنكما أهل لذاك كلاكما وإن تكفيا نجران أمر عظيمة فقبلكما ما سادها أبواكما (٣)

والديان المتنسك فى الدين ، ومثله الربّانى وهى كلة قديمة عرفتها العربية والسريانية ، وظلت من ألفاظ التمجيد ، وقد وُصِف البُوَيطى بأنه «كان إمامًا ربانيًا كثير العبادة والزهد » (\*) والربانيون فوق الأحبار درجة (٥)

وقد فُسِّر الرهبان في القرآن بالزهاد (٦٦)

وروى عن النبى أنه قال: « لا صام من صام الأبد » (٧) وصيام الأبد نوع من التصوف كان موجوداً قبل النبي ، ولولا ذلك ما نهى

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ج ٤ ص ١٣٤ (٢) تاريخ بغداد ج ١ ص ٣٨٢

 <sup>(</sup>٣) معجم البلدان ج ٥ ص ٤٠٢ (٤) معجم البلدان ج ٢ ص ٣١٢

 <sup>(</sup>a) قوت الفلوب ج ۲ ص ۱۲
 (7) قوت الفلوب ج ۲ ص ۱۲

<sup>(</sup>٧) تاریخ بنداد ج ۱ س ۳۰۷

عنه ، وكان الذين يصومون الأبد يحيون سنة جاهلية يحسبونها من كمال الدين وليس ما يمنع أن يكون التصوف مُعرف في الجاهلية باسمه ورسمه ثم كانت. له رجعة في الاسلام ، فذلك مصيركثير من الآراء الأدبية والدينية والاجتماعية ٤ — والفرض الثاني أن يكون الصوفي منسوباً إلى الصوف ، وقد تعقبنا هذا الفرض فرأيناه أصح الفروض و إن استضعفه الألوسي<sup>(١)</sup> ، ولتأييد هـــذا<sup>.</sup> الفرض شواهد كثيرة جداً قيدناها في مطالعاتنا، وسنكتفي منها بالمهم في هذا الباب فقد حدث اليافعي أن لباس الصوف كان غالباً على المتقدمين مِن سلف. الصوفية لكونه أقرب إلى الخول والتواضع والزهد ، ولكونه لبـاس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويلبس الصوف ، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : مرَّ بالصخرة من الروحاء. سبعون نبياً حفاة عليهم العباء يؤمون البيت الحرام . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه· قال: يو مَ كلّم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة من صوف وسراو يل من. صوف وكساء من صوف . وقيل إن عيسي عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر ويأكل من الشجر ويبيت حيث أمسكي. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: لقد أدركت سبعين بدرياً كان لباسهم الصوف (٢)

وهذا الكلام صريح في أنه كان مفهوماً أن الأنبياء والصالحين كانوا يُوثرون. لبس الصوف

وروى عن النبى أنه قال : « من لبس الصوف ، وأكل خبز الشعير ،

 <sup>(</sup>۱) الفيض الوارد ص ۱۰۱ (۲) أنظر نشر المحاسن الغالية ج ۲ ص ٣٤٣

وركب الأتان ، فليس فيه شي من الكثير » (١) وروى عنه أنه قال : « إلبسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء » (٢) و يؤيد هذين الأثرين ما جاء في مرثية عمر لرسول الله إذ قال :

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد اتبعك فى قلة سنك ، وقصر عرك ، ما لم يتبع نوحاً فى كثرة سنه ، وطول عمره ، ولقد آمن بك الكثير ، وما آمن معه إلا القليل . بأبى أنت وأمى يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفؤاً لك ما جالستنا ، ولو لم تنكح إلا كفؤاً لك ما نكحت إلينا ، ولو لم تواكل إلا كفؤاً ما واكلتنا ، فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا ، وواكلتنا ، وبست الصوف ، وركبت الحار ، وأردفت خلفك ، ووضعت طعامك على الأرض ، ولَعقِت أصابعك ، تواضعاً منك » (ثا)

وهذا النص على جانب عظيم من الأهمية ، ومن المحتمل أن يكون الصوفية البسوا الصوف أول الأمر ليصح لهم الاقتداء بتواضع الرسول ، ولا سيما إذا تذكرنا أن الرسول أقبل على أهل الصُّفة فواساهم ، ولم يكن عندهم غير جباب الصوف أن الرسوف قديماً كان مظهر التخشن والتقشف ، وقد وصفوا ابن أدهم بأنه عمل جلده على ضعفه خشونة الصوف م أنه أن علم على المرائين أنهم يعذبون أنفسهم بلبس الصوف (٢) وحدث المبرد أن محمد بن جعفر بن يحيى بن خالد

<sup>(</sup>۱) محاضرات الأصفهانى ج ۲ ص ۱۵۸ ولسنا نجزم بصحة هــذا الحديث ، ولكن له دلالته على تصور أولئك الناس لاستحباب لبس الصوف

<sup>(</sup>٢) قوت القلوب ج ٤ ص ٤٤ (٣) الاحياء ج ١ ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ج ١ ص ٣٤٥ (٥) المدهش ص ٢٠١

<sup>(</sup>٦) تليس إبليس ص ١٥١

ابن برمك قال: قال أبى لأبيسه يحيى بن خالد بن برمك — وهم فى القيود والحبس — يا أبت ، بعد الأسر والنهى والأموال العظيمة أصارنا الدهم إلى القيود ولبس الصوف والحبس! »(١)

فلبس الصوف هنا علامة الذل وسوء الحال ، وفي هذا المعنى قول أبي تمام في تقلُّب الزمان :

كانوا بُرُود زمانهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا (٢٠) وقول أبي فراس يخاطب سيف الدولة بن حمدان :

ما التذّ لبس الصوف إلاّ من تعتم بالقَتَ يرِ متخدد الحدين مغبرُ الدوائب والضُّ غور أسر الوق اللهُ طاحهُ والقِدُّ أملكُ بالأسير وكان مكتوباً على أحد جوانب دير هند:

إن بنى المنذر عامَ انقضَوا بحيث شاد البِيعة الراهبُ تنفَح بالمسك ذفاريّهم وعنسبر يقطِبه القاطب والقسر والكتان أثوابهم لم يَجُبُ الصوف لهم جائب (١) ومعنى هذا أن لبس الصوف كان يعيب المياسير

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۱۶ ص ۱۳۲

<sup>(</sup>٢) أنظر مقال المستر مرجوليو ث فى المعرفة ص ٧٨٣ من السنة الأولى

 <sup>(</sup>٣) دیوان أبی فراس ص ۸۷ (٤) معجم البلدان ج ٤ صفحة ۱۸٤

وفى مثل هذا ما حدثوا أن ابراهيم بن أدهم كان من أبناء الملوك فخرج يوماً متصيداً فأثار ثعلباً أو أرنباً وهو فى طلبه ، فهتف به هاتف : يا ابراهيم ! ألهذا خُلِقت ؟ أم بهذا أرمرت ؟ ثم هتف به أيضاً من قَرَبُوس سرجه : والله ما لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت ، فنزل عن دابته وصادف راعياً لأبيه ، فأخذ جبة الراعي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه ، ثم دخل البادية (١)

فالصوف من لباس الرعاة ، وابن أدهم حين جاءه الهاتف ترك فرسه وما معه وتصوف : أى لبس الصوف ليلحق بالزهاد (٢)

وقال عبدالله بن شداد: (أربع من كنّ فيه برئ من الكِبْر: من اعتقل البعير، وركب الحمار، ولبس الصوف، وأجاب دعوة الرجل الدُّون) وهذا الكلام أثبته الجاحظ في البيان والتبيين (٢)، وهو يفسّر ما نقلناه آنفاً من رثاء عمر بن الخطاب للرسول، فقد عدّ من تواضعه عليه السلام ركوب الحمار ولبس الصوف ومن كلام ابن الجوزي «كان الزهد في بواطن القلوب فصار في ظواهم الثياب، كان الزهد حُرقة، فصار اليوم خِرقة، و يحك! صوّف قلبك لاجسمك، وأصلح نيتك لا مُمرَقًعتك »(١)

والصوف في هذا الكلام علامة الزهد

وذُكِر الذين يلبسون الصوف عند الحسن فقال: أكنُّوا الكِبْر في قلوبهم، وأَظهروا التواضع في لباسهم، والله لَأَحدُهم أَشدُّ مُجْباً بكسائه من صاحب المِطْرَف بعطْرَ فه (٥)

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٨

<sup>(</sup>٢) وكذلك لبس النمان المسوح حين زهد فى الملك ( أنظر معجم البلدان ١ ج ص ٤٨٤ )

<sup>(</sup>٣) جزء ٣ صفحة ٦٧ (٤) المدهش صفحة ٤٣٥ (٥) تلبيس إبليس صفحة ١٩٥

وفى أخبار الحاكم أنه فى سنة أر بعائه لبس الصوف يوم عاشر رمضان و ركب الحار وأظهر النسك(١)

يريد أنه يدَّعي الجاه بلبس ثوب مشبَّه بالخز ، مع أن ثو به فى الحقيقة من صوف ، وهو لباس الفقراء

وسئل أبو على الروز بارى فقيل له: من الصوفى ؟ فقال: من لبس الصوف. على الصفا<sup>(١٢)</sup>

فلبس الصوف عنده إشارة الزهد ولكنه لا يغني عن الصفاء

وقيل لأبى الحسين بن سمعون : أيها الشيخ ! أنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها ، وتلبس أحسن الثياب ، وتأكل أطيب الطعام ، فكيف هذا ؟ فقال : كلُّ ما يصلحك لله فافعله ، إذا صلح حالك مع الله بلبس ليِّن الثياب وأكل طيِّب الطعام فلا يضرك (1)

كا نهم كانوا ينكرون أن يلتم لين الثياب مع الزهد، أما أخشنها فهو الصوف. وقال الجنيد: إذا رأيت الصوف يُعنَى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب (٥) والظاهر هو خشونة الثوب

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة جزء ٤ صفحة ٢٢٣ (٢) الأغاني جزء١٨٠ صفحة ٥٦ طبع الساسي.

<sup>(</sup>٣) تاریخ بنداد جزء ۱ صفحهٔ ۳۳۱ (٤) تاریخ بنداد جزء ۱ صفحهٔ ۲۷۵

<sup>(</sup>٥) الرسالة القشيرية صفحة ١٢٧

وأنشد أبو حيان في جاهل لبس صوفاً و زها فيه

أيا كاسياً من جيّد الصوف نفسَهُ وياعارياً من كل فضلٍ ومن كَيْسٍ أَتُزُ هَى بِصُوفٍ وهو بالأمس مُصْبِح مصلى نعجة واليوم أمسَي على تَيْسُ (١) ومعناه أن لبس الصوف لا يغني عند عُرْى النفس عن الفضل والذكاء

 والواقع أن الصوف كان شارة الزهد ، وهو المراد بزى الصوفية الذى. وصف به المقرَّى أحد الفقهاء (٢٠ والذي جعله الغزالي من صفات من يُصرَف. إليهم ما يوصي به للصوفية (٢٠) و به يوجَّه قول ياقوت : «كان التوحيدي صوفيًّا. السَّمْت والهيئة »(٤) والصوف هو « شعار الصالحين » الذي أضافه الثعالبي إلى الكنايات(٥)، ومن أجل ثوب الصوف ظن جماعة أن يحيى بن أكثم من الصوفية حين رأوه ولم يعرفوه <sup>(٦)</sup> ونقــل المستر مرجوليوث عن قاموس دوزي من كتاب. اسمه رياض النفوس « رأيت رجلاً عليه جبة من صوف فقلت له : يا صوفي »(٧) وَكَافِ أَبُو نُوَاسَ بِغَلامُ نصراني ولم يدركيف يحتال في أمره « فعمد إلى جبة صوف قصيرة فلبسها ، وسروال قصير ، ونعل رقيق ، وتزيّا بزيّ الزهاد »· إلى آخر الحكاية(٨)

فالفجرة كانوا يعرفون أن لبس الصوف يدفع عنهم الشبهات ٦ - وكانت الجاهير لا تمثل الصالحين إلا في الثياب الصوفية ، قال الزَّ بيدي. نقلاً عن كتاب بهجة الناظرين وأنس العارفين : ومما حدثنا به مَن أدركنا من

(٦) أحسن التقاسيم ص٥٠٥ طبع ليدن.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب جزء ١ ص ٨٢٤ – وحودة الصوف في البيت الأول لا تدل على لينه ،

<sup>(</sup>۲) نفح الطيب جزء ١ ص ٨١٩ **وُلُمُلُ المُرَادُ بِجِيدُ الصَّوفُ أَقَرَ لِهُ إِلَى زَى الصَّوْفِيةُ ا** (٤) معجم الأدباء جزء ٥ ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) الاحياء جزء ٢ ص ١٥٣

<sup>(</sup>٥) كنايات الثعالي ص ٤٤

<sup>(</sup>٨) أخبار أبي تواس س ٢٤٩

<sup>(</sup>٧) المعرفة ص ٧٨٤ من الحجلد الثانى

للشيخة أن الإمام أبا حامد الغزالى لما حضرته الوفاة أوصى رجلاً من أهل الفضل والدين كان يخدمه أن يحفر قبره فى موضع بيّنه ويستوصى أهل القرى التى كانت قريبة إلى موضعه ذلك بحضور جنازته ، وأن لا يباشره أحد حتى يصل ثلاثة نفر من الفلاة لا يُعرَفون ببلاد العراق : يغسله اثنان منهما ، ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا مشورة . فلما تُوثِّق فعل الخادم كل ما أمره به ، وحضر الناس ، فلما اجتمعوا لحضور جنازته رأوا ثلاثة رجال خرجوا من الفلاة ، فعمد اثنان منهم إلى غسله ، واختنى الثالث ولم يظهر ، فلما غُسِّل وأدر ج فى أكفانه ، ومحملت جنازته ، ووضعت على شفير قبره ظهر الثالث ملتفاً فى كسائه وفى جانبه وشملت بنازته ، ووضعت على شفير قبره ظهر الثالث ملتفاً فى كسائه وفى جانبه علم أسود ، معماً بعامة من صوف ، وصلى عليه وصلى الله بصلاته ، ثم سمً وانصرف وتوارى عن الناس (۱)

والقصة مصنوعة ، ولكنها تمثل رأى الجاهير في لباس الصوف

وفى قصة عنترة بن شداد — وهى تمثل النزعات الشعبية — أنه بينها كان النمرود جالساً فى مَنْظَرة عالية تشرف على خارج المدينة نظر إلى جماعة من الأحبار العبّاد عليهم لباس الشعر والصوف ، الخ<sup>(۲)</sup>

ويؤكد التزام الصوفية لبس الصوف حرصهم على المرقعة ، أى الثوب لمرقع ، ومن رأى ابن الجوزى أنهم لما سمعوا أن النبي كان يرقع ثو به وأنه قال لعائشة لا تخلمى ثو با حتى ترقعيه وأن عمر بن الخطاب كان فى ثو به رقاع اختاروا المرقعات " وكذلك صارت المرقعة عنواناً عليهم ، و روى عن الثورى أنه قال : «كانت المرقعات غطاء على الدُّرِ فصارت جِيَفاً على مزابل » (3) ونظر محمد بن

 <sup>(</sup>۱) راجع كتاب الأخلاق عند الغزالى ص ۹۱ (۲) قصة عنترة بن شداد جزء ۱ ص ۳۱۱ (۲) تلبيس ابليس ص ۱۹۰
 (۳) تلبيس ابليس ص ۱۸۹

محمد الكتانى إلى أصحاب المرقعات فقال: « إخوانى! إن كان لباسكم موافقاً لسرائركم فقد أحببتم أن يطلع الناس عليها ، و إن كان مخالفاً لسرائركم فقد هلكتم ورب الكثيبة »(١) وقال محمد بن عبد الحق لبعض أصحابه: « لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم ، فما زيّنُوا الظواهر إلا بعد أن خرّ بوا البواطن »(١)

وهذا التقريع لا يوجَّه إلا لقوم يلبسون المرقَّمة بلا انقطاع ، ولذلك كره بعض شيوخهم لبس المرقعة خوفاً من طوارق الرياء ومن التعرض للسؤال (٢٠) ولا يكون لبس المرقَّمة باباً إلى الرياء إلا حين تكون علامة قاطعة على التصوف وهي لا تعرِّض صاحبها للصدقات إلا لدلالتها على الفقر والبؤس

و يؤيد ذلك المَلْعَظ ما حدَّث النضر بن شميل إذ قال: قلت لبعض الصوفية: تبيع جبتك الصوف ؟ فقال: إذا بإع الصياد شبكته فبأى شيء يصطاد ؟ (٣)

وكانوا يرون نزع المرقعة علامة الإقبال على الدنيا ، ويذكرون أن محمد ابن أحمد بن موسى قدم بغداد وأقام بها مدة يتكلم بلسان الوعظ ، ويشير إلى طريقة الزهد ، ويلبس المرقعة ، ويظهر عُزُوف النفس عن طلب الدنيا ، فافتتن به الناس لما رأوا من حُسن طريقته ، وكان يحضر مجلس وعظه قوم لا يُحصون ثم إنه قبل ماكان يُوصَل به بعد امتناع شديد كان يظهره من قبل ، وحصل له ببغداد مال كثير ، ونزع المرقعة ولبس الثياب الناعمة الفاخرة وجرت له أقاصيص وصار له تبع وأصحاب (1)

وترقيع الثياب في الأصل من علامات الفقر ، ومنه قول مُعر، و ق بن الزبير:

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ص ١٩٠ (٢) القشيرية ص ١٧

۳۰۹ س ۱۹۹۸ (۱) تاریخ بغداد حزه ۱ س ۳۰۹

لقد تصدقت عائشة رضى الله عنها بخمسين ألفاً وإنّ دِرْعها لمرقع (١) وهذه الحسون ألفاً لا يمكن أن تكون دنانير

وينكر ابن الجوزى أن يكون للمرقعة أصل فى السنة (٢٠) وهذا يدل على أن الصوفية كانوا يتسامَوْن إلى جَعْل المرقعة من السنن النبوية . وذلك دليل جديد على تشبثهم بالمرقعات

٨ — على أنه لا موجب لكل هذا العناء في الاستقصاء ، فالصوفية كانوا يعرفون نسبتهم إلى الصوف ، قال أبو سليمان الداراني لرجل لبس الصوف : إنك قد أظهرت آلة الزاهدين ، فماذا أو رثك هذا الصوف ؟ فسكت الرجل . فقال له : يكون ظاهرك قُطنيًّا ، وباطنك صوفياً (٣) ودخل أبو محمد بن أخى معروف الكرخى على أبى الحسن بن بشار وعليه جبة صوف ، فقال له أبو الحسن : يا أبا محمد ! صوّفت قلبك أو جسمك ؟ صوّف قلبك والبس القُوهي على القوهي (٣) وكان لبس الصوف يؤكد الخشوع كقول من قال : « رأيت امرأة متبتلة تلبس صوفاً (١) »

وهذا كله ظاهر ، ولكن يهمنا أن نقيد فى هذا البحث أن لبس الصوف كان من تقاليد النصرانية ، وهى فى أصلها تصوف وروحانية ، روى ابن قتيبة بسنده قال :

بلغنى أن عيسى خرج على أصحابه وعليه جبة من صوف وكساء وتُبَّان (٥) حافيًا مجزوز الرأس والشاربين ، باكيًا شَعِثًا مصفرٌ اللون من الجوع ، يابس الشفتين من العطش ، طويل شعر الصدر والذراعين والساقين ، فقال : السلام

<sup>(</sup>۱) الاحیاء جزء ۱ ص ۲۳۸ (۲) تلبیس ایلیس ص ۱۱۹

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ص ١٩٨ والقومى: التياب البيض (٤) الكشكول للعاملي ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٥) التبان : سروال قصير

عليكم يا بنى إسرائيل! أنا الذى أنزلت الدنيا منزلها ، و لا مُجب و لا فحر ، أتدرون أين بيتى ؟ قالوا : أين بيتك يا روح الله ؟ قال : بيتى المساجد ، وطيبى الماء ، وإدامى الجوع ، ودابتى رجلى ، وسراجى بالليل القمر ، وصلائى فى الشتاء مشارق الشمس ، وطعامى ما تيسر ، وفا كهتى و ريحانى بقول الأرض ، ولباسى الصوف وشعارى الخوف ، وجلسائى الزَّمْنَى والمساكين ، أصبح وايس لى شىء ، وأمسى وليس لى شىء ، وأنا طيب النفس غنى مُكثرِر ، فمن أغنى وأربح منى ؟(١) » وهذا النص صريح فى إيثار المسيح للبس الصوف

وقال ابن سيرين : كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف ونبينا يلبس الكتان ، وهو أحب إلينا أن نقتدى به (٢)

وكانت المسوح — وهى ثياب الرهبان — مما يُحمَّد لبسه فى الجاهلية و «كان أمية بن أبى الصلت قد نظر فى الكتب وقرأها ، ولبس المسوح تعبداً (٢) » وكان عيسى عليه السلام يقول: يا بنى إسرائيل! ما لكم تأتوننى وعليكم ثياب الرهبان وقلو بكم قلوب الذئاب الضوارى . إلبسوا لباس الملوك ، وألينوا قلو بكم بالخشية (١) فهو يعرف الثياب ، ولكنه ينكر القلوب

ولعله لأجل هذا — أى نسبة الصوف إلى الرهبان — كان من زهاد المسلمين من يرى لبس الصوف بدعة ، فقد قال سفيان الثورى لرجل عليه صوف: لباسك هذا بدعة (٥) والجاحظ يحدثنا أن النصراني يلبس الصوف حين يتنسّك (٦) وفي

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار جزء ٢ ص ٢٦٩ (٢) محاضرات الأصفهاني جزء ٢ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٣) الأُغَاني جزء ٤ ص ١٢٢ طبع دار الكتب المصرية

<sup>(</sup>٤) تلبيس إبليس ص ١٨٨ (٥) تلبيس ص ١٩٦

<sup>(</sup>٦) الحيوان جزء ١ صفحة ١٠٣

رسائل إخوان الصفا أن راهباً قدم في ثوب من صوف<sup>(١)</sup>

والواقع أن كلة « راهب » كان يُلحَظ فيها شيء من المعانى التعليمية ، وقد قال الرشيد:

«كان أبو العباس عيسي بن على راهبنا وعالمنا أهل البيت » (٢)

لُقِّب بذلك لورعه ، وهو الذي عشق سلاَّمة المغنية (٢) التي سميت سلاَّمة القَس ، وكان صوفياً أضرعه الحب فقال:

قد كنتُ أعذل في السفاهة أهلَها فاعجب لما تأتي به الأيامُ فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سُبُل الضلالة والهدى أقسام وهذا لا ينافى نهى الرسول عن الرهبانية والتبتل ، فقد كان عيسى فى ثيابه وشمائله مضرب المثل في الزهد ، وكان المسلمون يتقطُّون أخباره وأخبار أصحابه ، ولا ينكرون على بعضهم غير الرياء

ولم يكن المسلمون فى الصدر الأول ينظرون إلى النصرانية كما نظروا إليهــا فيما بعد ، وكما ينظرون اليوم ، لأن المودة بين الديانتين كان لها وجود ، وكان النبي أثنى على القسيسين والرهبان وَفْقاً لكلمة القرآن المجيد « لَتَجِدنَّ أَشدُّ الناس عداوة للذين أمنوا اليهودَ والذين أشركوا ، ولتجدنُّ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسِّيسين ورُهباناً وأنهم لا يستكبرون ، و إذا سمعوا ما أُنْزِل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين »(١)

<sup>(</sup>١) جزء ٢ في رسالة الطير والحيوان (۲) تاریخ بنداد جزه ۱۰ صفحهٔ ۰۰ (٣) القاموس المحيط مادة (قس)

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آلة ٨٢ر٨٣

وهـذا خليق بأن يمنح الرهبان شيئًا من الجاذبية ، وأن يحبب إلى الزهاد الاقتداء بهم فى لبس الصوف

أقول هـذا ولا أجزم بأن في لبس الصوف رجعة إلى التقاليد المسيحية ، ولكن القارئ عرف أن النبي محمداً كان يستحب لبس الصوف تواضعاً ، وأن النبي عيسى كان يستحب لبسه كذلك تواضعاً ، وأن الرهبان في المسيحية والزهاد في الإسلام كان يستحبون لبس الصوف ، وفي مجموع ما أسلفنا من الشواهد مقنع لمن يرتاب في نسبة الصوف إلى الصوف

يضاف إلى ذلك ما روى من أن كلة «صوفى» وردت فى كلام منسوب إلى الحسن البصرى وهو من التابعين فقد قال: رأيت صوفياً فى الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذ وقال معى أر بعة دوانق يكفينى ما معى (١) و يشبه هذا قول سفيان: لولا أبو هاشم الصوفى ما عرفت دقائق الرياء (٢) و يويد هذا وذاك ما جاء فى كلام بعض المؤلفين من أن مكة كانت خلت قبل الإسلام فى وقت من الأوقات حتى كان لا يطوف بالبيت أحد وكان يجئ من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف بالبيت ثم ينصرف (٣) فاللفظة على ذلك قديمة ، وقدمها يرجِّح نسبتها إلى من استحبوا الصوف من الأنبياء

والفرض الثالث نسبتها إلى الصفاء ، وليس هذا الفرض إلا حذلقة
 من بعض الصوفية الذين عبر أبو الفتح البُشتى عن غرورهم حين قال :

تنازَعَ الناسُ في الصوفيِّ واختلفوا فَيه وَظنُّوهُ مشتقاً من الصوف ولست أنحل هذا الاسمَ غير فتى صافى فَصُوفِيَ حتى لُقِّب الصوفي

<sup>(</sup>۱) نشر المحاسن الغالية ص ٣٤٥ ج ٢ (٣) راجع كتاب اللمع ص ٢٢ طبع ليدن (٣) زهر الآداب ج ٣ ص ٢٢٩ ( الطبعة الأولى )

وقد سخر منهم أبو العلاء فقال :

صوفية مارَضُوا للصوف نسبتهم حتى ادَّعوا أنهم من طاعة صُوفُوا (١) وقد استبعد ذلك القشيرى وهو من أقطاب الصوفية

١٠ — والفرض الرابع — وهو نسبتها إلى سوفيا اليونانية — ليس إلا ضرباً من الإغراب ، وقد قال به أبو الريحان البيروني المتوفى سنة ٤٤٠ وقال به فون هامر من المستشرقين وتعصب له الأديب عبد العزيز الاسلامبولي (٢) ، والأستاذ محمد لطني جمعه في مقال كتبه في المعرفة (٦) ، ومقال كتبه في البلاغ

وكلة (سوفيا) اليونانية معناها الحكمة ، ومنها فيلسوف : أى محب الحكمة وكانت الفلسفة عند اليونان القدماء تهتم بالعلوم الطبيعية ، وكان كثير من فلاسفتهم أطباء ، وقد ترجمها العرب فسموا الطب الحكمة ، وكلة حكيم لا تزال تؤدى معنى كلة طبيب ، والفلسفة نفسها سماها العرب الحكمة ، وقالوا تاريخ الحكاء ، فهم عرفوا من (سوفيا) الفلسفة والطب . أما الحكمة الروحانية فهن البعيد أن يكونوا لحجوها لأنهم كانوا يرون اليونان من عبدة الأوثان

على أنه ما الذى يمنع من أن تكون (سوفيا) بمعنى الحكمة الروحانية جاءت من كلة صوف ، وهى قديمة فى العربية ؟ إن التصوف قديم جداً عند العرب ، وهو أساس المسيحية ، ولبس الصوف كان علامة التقشف ، فليس من المستبعد أن ترحل كلة صوف إلى معابد اليونان

و لا يفوتنا أن نقيد أن العرب كانوا مُولَعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية ، ولو كان ( التصوف ) من ( سوفيا ) لنصوا عليه في كثير من المؤلفات

<sup>(</sup>١) اللزوميات جزء ٢ صفحة ١٠٥ (٢) المعرفة عدد أغسطس سنة ١٩٣١

<sup>(</sup>٣) عدد ديسبر سنة ١٩٣١

غلم يبق إلا أن يكون ورودها في كلام البيروني بابًا من الإغراب

وغرام بعض الكاتبين من أهل هذا الزمان برد الصوفى إلى سوفيا اليونانية عمل إحدى النزعات العصرية : فنى أهل هذا الزمن من يَرُدُّ كل كلة عربية إلى أصل أجنبي حين يرد لها مشابه فى لغة أجنبية ، فاذا وجدت اللفظة فى العربية والعبرية فالأصل للعبرية، وإذا وجدت فى العربية والسريانية فالأصل للسريانية أما اليونانية فهى عند كثير من المعاصرين سيدة اللغات فى الشرق القديم!

وليس معنى هذا أننا نجعل العربية أصلا فى جميع الأحوال ، ولكنا نتحر ز حين نجد التأويل كِمتُ إلى نزعة يغلب عليها التجنى والافتعال

هذا ولست أدَّعى أكثر من أنى عانيت مشقة عظيمة فى إعداد هذا البحث وسأظل راضياً عنه إلى أن توجد نصوص جديدة تحمل على الشك فيا قدمت من البينات(١)

<sup>(</sup>۱) من أقدم الأحوال التي لبس فيها الصوف رغبة في التنسك ما وقع من أبى المتاهية — الأغانى ج ٤ صفحة ٢٩ — وكان أبو العتاهية من المتحذلتين وكان يدعى العسلم بفلسفة اليونان ، فلوكان وصل إلى سمعه أن هناك سمات للتنسك غير لبس الصوف لما تردد في خلب معاصريه بوسم جديد ، ولكنه كان يرى الناس جيعاً يلبسون الصوف حين يتنسكون فصنع صنيعهم ولبس الصوف حين تنسك

## النَصِّونِ الْمُنْكِلِلْ الْمُنْكِ

الفرق بين النظرة الأدبية والنظرة الخلقية — اهتهام المؤلفين بأدب النساك — حرص الصوفية على الثفافة الأدبية — تماذج من اصطلاحات الصوفية — ألفاظ الصوفية في التعبير عن بعض المعانى المعاشية والاجتاعية — مذهب الصوفية في إيثار الغموض — أساس البيان عند الصوفية — هل كان نظم الشعر مما لا يحسن بالنساك ؟ — أصل التحامل على الشعر والشعراء — دفاع خواص النساك عن الشعر والفناء — كيف نفهم أدب الصوفية أ

١ - بيّنا فى فاتحة الكتاب كيف كانت للصوفية آثار أدبية ، ونعود إلى هذا المعنى بشىء من التفصيل فنقول :

كان الصوفية يعرفون باسم القراء والزهاد والنساك ، وكان ملحوظاً فيهم أنهم من أقطاب الأدب والبيان ، ومن المؤكد أن الجاحظ حين اهتم بهم لحظ فيهم شيئين : جودة الأدب وقوة الأخلاق ، ولذلك نراه يقول في مطلع كتاب الزهد (۱) « نبدأ باسم الله وعونه بشيء من كلام النساك في الزهد ، و بشيء من ذكر أخلاقهم ومواعظهم » فهو يرى في « الكلام » صورة غير صورة « الأخلاق والمواعظ » والفرق واضح بين قول ابن سيرين « ما حسدت أحداً على شيء قط (۲) » وقول أبي الدرداء : «كان الناس وَ رَقاً لا شوك فيه ، وهم اليوم شوك لا و رق فيه » فالعبارة الأولى خُلُق تحض ، والعبارة الثانية أدب صرف ، وكانت الأولى خُلُقاً محضاً لأنها تعبر تعبيراً ساذجاً عن معني من أشر ف المعانى الخُلُقية ، وكانت

(۲) ص ۲۳

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ج ٣ ص ٦٥

الثانية أدباً صِرفاً لأن جمالها يرجع إلى ما وشّاها به القائل ، و كِلتا العبارتين صدرتا عن أنفس مشبعة بروح التصوف

وقد يجتمع الأدب والخلق في تعبير واحد ، كقول أبى حازم : « الدنيا عَنَّ تَ أَقُواماً فعملوا فيها بغير الحق ، ففاجأهم الموت : فخلَّفوا ما لهم لمن لا يحمَدُهم وصار وا إلى من لا يعذرهم ، وقد خُلِقنا بعدهم فينبغي لنا أن ننظر إلى الذي كرهناه منهم فنجتنبه ، و إلى الذي غبطناهم به فنستعمله (۱) »

والخُلُق فى هذه العبارة يتمثل فى التربية النفسية التى دعا إليها صاحب هذه الحكمة ، أما الأدب فيتمثل فى قوله « خلفوا مالهم لمن لا يحمدهم ، وصاروا إلى من لا يعذرهم » وهو كلام يبدو لمن يتأمله غاية فى رَوْعة الخيال

وشبيه بذلك هذه الفقرة :

رأى بعض النساك صديقاً له من النساك مهموماً فسأله عن ذلك فقال : كان عندى يتيم أحتسب فيه الأجر فمات ، قال : فاطلب يتيما غيره فان ذلك لا يعدّمك إن شاء الله تعالى ! فأجاب: أخاف أن لا أصيب يتيما في سوء خلقه . فقال : أما إني لوكنت مكانك لم أذكر سوء خلقه (٢)

فنى هذه الفقرة خُلُق، وفيها أدب، أما الحلق فنى المعنى كله، وأما الأدب فنى الذكاء الذى يتمثل فى الاستدراك الأخير، وهذا الذكاء فى هذا المقام من صور الخلق ولكنه بالأدب ألصق

وكذلك هذه الفقرة:

« صام رجل سبعين سنة ، ثم دعا الله في حاجة ، ولم يستجب له ، فرجع

<sup>(</sup>۱) ص ٦٦ (۲) صفحة ٦٧

إلى نفسه فقال : (منك أتيت ) فكان اعترافه أفضل من صومه »

والفطنة إلى أن الاعتراف كان أفضل من الصوم فيها خُلُق ، وفيها أدب ، أما الخلق فني تصور القيمة المعنوية للوم النفس ، وأما الأدب فني الذكاء الذي يمثله هذا التعقيب

وقال شيخ من أهل المدينة : ماكنت أريد أن أجلس إلى قوم إلا وفيهم. من يحدِّث عن الحسن و ينشد للفرزدق<sup>(١)</sup>

فما معنى هذا ؟ معناه أن الحديث عن الحسن البصرى كانت فيه مُتّعة أدبية لا تقل عن إنشاد شعر الفرزدق ، والحق أن النساك والزهاد والصوفية كانت لهم كلمات تشوق القلب والوجدان ، ومن الاطناب أن نكثر الشواهد ، فلنكتف بخطبة عمر بن ذَر " يوم مات ابنه وقد وقف على قبره فقال :

« يا ذرُّ ، والله ما بنا إليك من فاقة ، وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة . يا ذرُّ ، شخلنى الحزن لك عن الحزن عليك » ثم قال : « اللهم إنك وعدتنى. بالصبر على ذرّ ، صلواتك اللهم ورحمتك ، وقد وهبتُ ما جعلت لى من أجر على ذرّ لذر ، فلا تعرِّفه قبيحاً من عمله ، اللهم وقد وهبت له إساءته إلى فهب لى إساءته إلى نفسه ، فإنك أجود وأكرم » فلما انصرف عنه التفت إلى قبره فقال : « يا ذر ، قد انصرفنا وتركناك ، ولو أقمنا ما نفعناك » (٢)

وكلام الزهاد والنساك كثير جداً ، إهتم به الجاحظ وابن قتيبة ، وغيرها من المؤلفين ، ولا شك فى أن الصور الأدبية كانت مما لحظه مَنْ جَمَع كلام أولئك الرجال

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ج ٣ صفحة ١١٣ (٢) صفحة ٧٥

٧ — وكان أكثر الصوفية معروفين بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ ، وكان في شريش صوفي حافظ للشعر فلا يعرض في مجلسه معنى إلا وهو ينشد عليه ، فاتفق أن عطس رجل بمجلسه فشمّته الحاضرون فدعا لهم ، فرأى الصوفى أنه إن شمّته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم ، و إن لم يشمته كان تقصيراً في البر . . . . إلى آخر ما حدث صاحب نفح الطيب (١)

وهذا الخبر في جملته فكاهة ، ولكنه دليل على هيام الصوفية بالثقافة الأدبية ٣ - لا مفر من الاعتراف بأن الصوفية كان لهم وجود أدبى ملحوظ، وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد عمر فت عنهم ألفاظ وتعابير دونها المؤلفون ، وتلك الألفاظ والتعابير هي ثروة لغوية يقام لها وزن حين تُدْرَس المصطلحات ، وقد يقال: إن لكل قوم ألفاظاً وتعابير حتى النجارين والحدادين ، ولا يكون ذلك عنواناً على سلطتهم الأدبية ، ونجيب بأن ألفاظ الصوفية جرت في الأغلب حول معان وجدانية وروحية ونفسية واجتماعية : فهي ألصق بالحياة الأدبية

ولنقيد هنا بعض ما عُرِف عنهم من الألفاظ ، ولنتخير ما قد يحتاج إلى معرفته قارئ هذا الكتاب (٢)

- المريد: هو المتجرد عن إرادته
- الراد: هو الحجذوب عن إرادته ، مع تهيؤ الأمور له ، فجاوز الرسوم والمقامات في غير مكابدة
  - السالكِ : هو الذي مشي على المقامات بحاله لا بعلمه
  - السفر: عبارة عن القلب إذا أخذ في التوجه إلى الحق

<sup>(</sup>١) ج ٢ صفحة ٣٠١ (٢) تخيرنا الألفاظ من رسالة محيي الدين بن حربي المسهاة « إصملاحات الصوفية » وهي مطبوعة في ذيل كتاب التعريفات

- المسافر: هو الذي سافر بفكره في المعقولات والاعتبارات
- الطريق : عبارة عن مراسم الحق تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها
- الوقت: عبارة عن حالك في زمان الحال ، لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل
- الأدب: يريدون به أدب الشريعة ، ووقتاً أدب الخدمة ، ووقتاً أدب
- الحق . وأدب الشريعة الوقوف عند رسومها ، وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها ، وأدب الحق أن تعرف ما لك وما له
  - -- المقام: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام
- الحال : هو ما يرِدُ على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ، وقيل هو تغيّر الأوصاف على العبد
- الانزعاج: هو أثر المواعظ فى قلب المؤمن ، وقد يطلق و يراد به التحرك للوجد والأنس
- القطب: وهو الغوث ، عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من
   العالم في كل زمان
- الأوتاد : عبارة عن أربعة رجال ، منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم : شرق وغرب وشمال وجنوب ، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة
- الأبدال: هم سبعة، ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسداً على
   صورته حتى لا يعرف أحد أنه فُقد فذلك هو البدل
  - النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلثمائة
  - النجباء: هم أر بعون وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق
- الإمامان : ها شخصان أحدها عن يمين الغوث ونظره في الملكوت ،

والآخر عن يساره ونظره فى الملك ، وهو أعلى من صاحبه الذى يخلف الغوث

- المكان: عبارة عن منازل فى البساط لا تكون إلا لأهل الكمال الذين تحققوا بالمقامات والأحوال وحازوها ، أما المقام الذى فوق الجلال والجمال فلاصفة له ولا نعت .
- القبض: حال الخوف فى الوقت، وقيل: واردٌ يرد على القلب يوجب
   الاشارة إلى عتاب وتأديب، وقيل: أخذ وارد الوقت
- البسط: هو عند ابن عربي حال من يسع الأشياء ولا يسعه شيء، وقيل
   هو حال الرجاء، وقيل: هو وارد يوجب الاشارة إلى رحمة وأنس
- الهيبة : هي أثر مشاهدة جلال الله في القلب وقد يكون عن الجمال الذي هو جمال الجلال
- الأنس: أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب وهو جمال الجلال
  - التواجد: استدعاء الوجد وقيل إظهار حالة الوجد من غير وجد
  - الوجد: ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له عن شهوده
    - الوجود : وجدان الحق في الوجد
    - الجلال: من نعوت القهر من الحضرة الإلهية
      - الجمع: إشارة إلى حق بلا خلق
      - جمع الجمع: الاستهلاك بالكلية في الله
      - البقاء: رؤية العبد قيام الله على كل شيء
    - الفناء: عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك

- الغيبة : غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد عليه
  - الحضور: حضور القلب بالحق عند الغيبة عن الخلق
  - الصحو: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوئ
    - السكر: غيبة بوارد قو**يّ**
    - الذوق: أول مبادئ التجليات الإلمية
      - الشرب: أوسط التحليات
    - المحو: رفع أوصاف العادة وقيل إزالة العلة
  - الاثبات : إقامة أحكام العبادة وقيل إثبات المواصلات
  - القرب: القيام بالطاعة وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسين
- البعد: الاقامة على المخالفة وقد يكون البعد منك و يختلف باختلاف.
   الأحوال فتدل على ما يراد به قرائن الأحوال
  - الحقيقة : سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه
- الخاطر: ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانياً كان أو ملكياً
   أو نفسياً أو شيطانياً من غير إقامة وقد يكون كل وارد لا عمل لك فيه (١).
  - علم اليقين: ما أعطاه الدليل
  - عين اليقين : ما أعطته المشاهدة
  - . حق اليقين : ما حصل من العلم بما أريد به ذلك الشهود
- الوارد: ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمل ويطلق
  - بإزاء كل ما يرد على كل اسم على القلب
  - (١) أَنظر تُفْسِر الحَامَلِ في تعريفات الجرجاني فهو هناك أوضح

- الشاهد: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في القلب فذلك هو الشاهد وهو على حقيقة ما يظهر للقلب من صورة المشهود
- الروح: يطلق بإِزاء اللَّقَى إلى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص
- السُّرّ : يطلق فيقال سرّ العلم بإزاء حقيقة العالم به ، وسرّ الحال بإزاء معرفة مراد الله فيه ، وسرّ الحقيقة ما تقع به الإِشارة
  - الوله: إفراط الوجد.
  - الوقفة: حبس بين المقامين
  - الفترة: خمود نار البداية المحرقة
  - التجريد: إماطة السوى والكون عن القلب والسر"
    - التفريد: وقوفك بالحق معك
- اللطيفة : كل إشارة دقيقة المعنى تلوح فى الفهم لا تسعها العبارة وقد تطلق بإزاء النفس الناطقة
- الرياضة: رياضة أدب وهو الخروج عن طبع النفس، ورياضة طلب
   وهو صحة المراد له، وبالجملة هي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية
- المجاهدة : حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على كل حال
  - الفصل : فَوْتُ ما ترجوه من محبو بك .
- الذهاب: غيبة القلب عن حسكل محسوس بمشاهدة محبو به كائناً
   الحجبوب ماكان
  - الزاجر: واعظ الحق من قلب المؤمن وهو الداعي إلى الله .
    - السحق: ذهاب تركيبك تحت القهر

- الحق: فناؤك في عينه
- الستر: كل ما يسترك عما يفنيك ، وقيل غطاء الكون ، وقد يكون الوقوف مع نتأج الأعمال .
  - التجلى: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب
  - التخلى: إختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق
- المكاشفة: تطلق بإزاء الأمانة بالفهم، وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال،
   وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة.
- المشاهدة: تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، وتطلق بإزاء رؤية
   الحق فى الأشياء، وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك
- المحادثة : خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة كالنداء من الشجرة لموسى عليه السلام .
  - المسامرة: خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب
- اللوائح: هي ما يلوح من الأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال وعند ابن عربي ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية لا من جهة القلب
- الطوالع: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار
  - اللوامع: ما ثبت من أنوار التجلِّي وقتين وقريباً من ذلك
- البواده: ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة ، إمّا لموجب فرح أو لموجب ترح
- الرغبة: رغبة النفس في الثواب ، ورغبة القلب في الحقيقة ، ورغبة السر في الحق

- الرهبة: رهبة الظاهر في تحقق الوعيد ، ورهبة الباطن لتقليب العلم ،
   وهبة لتحقق أمر السبق
  - الاصطلام: نوع وَلَه يَرِدُ على القلب فيسكن تحت سلطانه
- الغربة: تطلق بإزاء مفارقة الوطن فى طلب المقصود، وتقال الغربة فى الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه، والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش الهمة: تطلق بإزاء تجريد القلب المُنَى، وتطلق بإزاء أوّل صدق المريد وتطلق بإزاء جمع الهم لصفاء الالهام
- الفتوح: فتوح العبادة فى الظاهر ، وفتوح الحلاوة فى الباطن ، وفتوح الحكاشفة .
  - الوصل: إدراك الغائب.
- ٤ تلك كلات تخيرناها من رسالة ابن عربى فى اصطلاحات الصوفية ، وما ذكرناه فيه الكفاية ، لأن الغرض هو التمثيل لا الاستقصاء ، وللقارئ أن يرجع إلى هذه المصطلحات فى تعريفات الجرجانى وقاموس عبد الرازق ، فإن الشرح هناك يختلف عما هنا بعض الاختلاف . واهتمام المتقدمين بجمع ألفاظ الصوفية يدل على مكانتهم الأدبية .(وألفاظهم كما رأيت تمثل المعقولات أكثر مما تمثل المحسوسات/، فهى من الألفاظ التى لا تنبت إلا في جو الحواص"
- وكانت للصوفية ألفاظ فى أبواب من الحياة دوّنها المؤلفون ، من ذلك
   كنايتهم عن الأطعمة ، فالحَملُ : هو الشهيد ابن الشهيد ، والقطائف : قبور الشهداء ، والفالوذج خاتمة الحير ، والأرزبالسكر : هو الشيخ الطبرى بالطيلسان

العسكرى ، واللوزينج أصابع الخور ( ) والخبز: أبوجابر ، والسكباج أمَّ القُدُور والقَلَيَّةُ : زَنْل المغنِّي ، والطباهج . الزرزور الصنّاج ، والمضيرة : الشيخ اليهودى والخل : أبو عام الغضبان ، والخيار : أبو الأخضر ، والقثاء : أبو القُرُون ، والبصل : أبو القمصان ، والدجاج : أم حفص ، والفرُّوج بنات المؤذن ، والسكر : أبو شيبة الخوذى ( ) والخوان : أبوجامع ، والوقاق : أبو حبيب ، والشريد : أبو رزين ، والبقل : أبو جميل ، واللحم : أبو الخصيب ، والخبيص : أبو الطيب ، والتم أبو عون ، والفالوذج : أبو سائغ ( )

٣ — والصوفية فى جميع العصور كانت لهم رموز و إشارات ، ولو دوّن المؤلفون كل ما اصطلح عليه الصوفية لكان من ذلك شيء كثير ، والذي يتأمل أنفاظهم يراها تدلّ على لباقة وذكاء: فألفاظهم المعاشية والاجتماعية وُضِعَتْف الأصل لستر معانبهم عن عامة الناس

والصوفية في العصر الحاضر لهم تعابير خاصة بهم ، وتنفرد كل طائفة بجملة من الاصطلاحات ، والشاذلية الذين صحبتهم فأحمدت صحبتهم ، لهم كلات لا تزال في البال على قدم العهد : فالحلواء التي توزع على الإخوان بعد الحضرة اسمها النفحة ، والورد الأكبراسمه وظيفة ، والاسم الذي يلقن لكبار المريدين هواسم السر" ، والرفيق اسمه (أخينا) والمتكلم اسمه (الفقير) وإذا طلب أحدهم من أخيه حاجة كان من الأدب أن يبدأ الحطاب بهذه العبارة : «نع سيدى » ورئيس الحضرة (المقدم)

<sup>(</sup>١) أنظر كنايات الثعالبي ص ٤٩ وخاص الخاص ص ٤٤

 <sup>(</sup>۲) محاضرات الأصفهانى ص ٣٠٠ ج ١ وقد صدر الكلام بقوله: (كنى الأطمئة وأسماؤها الأعلام عند الصوفية). ثم قال قد أكثر الناس من ذلك ألخ

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب ص ٢٠٢

والرفاق اسمهم ( الإخوان ) والعقوبة اسمها ( المناصفة ) و إذا دعا المقدَّمُ الاخوانَ إلى إبداء الرأى قال : ( تذاكر وا يا حبايب )

وقد لاحظت أن تعابير الصوفية تختلف وَفْقًا لمنشأ المذهب، فالشاذلية مثلاً ألفاظهم في الأكثر مغربية، والأحمدية ألفاظهم مصرية، وهكذا دواليك

والذى ينظر فى مناقب الصوفية — وهى كثيرة جداً — يجد فروقاً ظاهمة فيا نسب إلى القوم من الألفاظ والتعابير والاصطلاحات ، ومن الطريف أنهم قد يتعايرون بالألفاظ ، كما يتفق ذلك لأهل الديانات ، فيسخر بعضهم من ألفاظ بعض . واختلافهم فى الألفاظ والتعابير من دلائل الحيوية وقوة الشخصية ، ولو لم يكن لهم فى الدنيا وجود ملحوظ لما احتاجت كلاتهم إلى من يجمعها ويضع لها مختلف التأويلات

٧ — وألفاظهم فى الطعام خاصة تدل على شيئين : الأول استطراف الجمهور لما أذاعوا من التعابير، وما كان يصح ذلك لولا اهتمامهم بالصور الأدبية، والثانى كلّفهُم بالطعام ، وهذا معقول ، لأن الحرمان الذى درجوا عليه جعل للطعام فى أنفسهم حرمة قوية عبروا عنها بتلك الصور الشعرية التى خلّدوا بها أسماء طائفة من الأطعمة المشتهاة ، ولعل منهم من لا يزال يغازل الأطعمة بالطريف المستملح من الكنّى والألقاب ، والشوق يبعث الخيال!

۸ — ومذهب الصوفية فى الغموض معروف ، وقد وصل صداه إلى ميادين النقد الأدبى ، فرأينا الثعالبي يعبب على المتنبي « امتثال ألفاظ المتصوفة واستعال كلاتهم المعقدة ومعانيهم المغلقة » فى مثل قوله فى وصف فرس « سَبُوحُ لها منها عليها شواهدُ » وقوله :

أَفيكُم فَتِي حَيِّ يَخَبِّرُنِي عَنِّى بِمَاشَرِبَتُ مَشْرُو بِهَالُرُوحِ مِن ذَهِنِي وَقُولُه :

مال الذي نلت منه منى لله ما تصنع الخورُ وقوله:

كَبُر العِيان على حتى إنهُ صار اليقين من العيان توها وقوله:

وبه يضن على البرية لابها وعليه منها لا عليها يوسى وقوله:

ولولا أنـــنى فى غــــير نوم لكنت أظننى منّى خيــــالا قال الصاحب: ولو وقع قوله

نحن مَن ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيامُ في عبارات الجنيد والشبلي لتنازعته المتصوفة دهراً طويلاً (١)

وعرض الصّفَدى ما رُوِى أن أعرابياً لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك فقال له : كيف كنت بعدى ؟ فقال له الأعرابي : ما بعد ما لا قبل له ؟ ثم قال : « وأما قول شرف الدن بن الفارض :

حديثى قديم فى هواها وما لهُ كَمَا عَلَمَتْ بَعَدُ وليس له قَبْلُ فَأَمْرُ خَارِجُ عَن العقل ، لأن العقل لا يمكن أن يتصور شيئًا لا قبل له ولا بعد إلا واجب الوجود، ولكن الصوفية يحيلون مثل هذه الأشياء على الذوق ويقولون فى مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل »

<sup>(</sup>۱) يتيمة الدهم ج ۱ س ۱۲۶ — ومعنى هـذه الاشارة أن كلام الصوفية كان يطول فيه الصرح والتأويل

ثم قال بعد أن روى حكاية شيخ تكلم على طرائق الصوفية فى حضرة ابن دقيق العيد بكلام لم يفهم منه غير المفردات :

« وهؤلاء القوم يسلَّم لهم حالهم ، فإنهم قد جاء منهم علماء كبار مثل الشيخ محيى الدين بن عربى وقطب الدين بن معين ، وفى كلامهم من هذا النوع كثير » وحدثنا أن السنجارى عارض تائية ابن الفارض بتائية طويلة « حطَّ فيها عليه » منها قوله :

ولست كمن أمسى على الحب كاذباً مُضِلاً لأرباب العقول السخيفة ِ
يَمُن على الجهّال من عصبة الهوى بنسبته فى الحب من غير نسبة في فيزعم طوراً أنها فيه حلّت فيزعم طوراً أنها فيه حلّت ويجمع ما بين النقيضين قوله وذاك محال في العقول السليمة ومضى فذكر شيئاً من أخبار الصوفية في التعمل والغموض ، ثم قال: ومما يلحق بكلام الصوفية وليس منه قول بعض الفضلاء:

ما يقول الفقي الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان في فتى علَّق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان وشاهد التعقيد الذى يشبه كلام الصوفية «أن البيت الثانى ينشد على ثمانية أوجه: بالتقديم والتأخير والتغيير مع استعال اللفظ فى الحقائق دون الجاز وصحة الوزن، وكل بيت منها يشتمل على مسألة من الفقه فى التعاليق الشرعية والألفاظ اللغوية، وتلك المسألة تشتمل على سبعائة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية والتعاليق اللغوية بشرط النزام المجاز فى الألفاظ وطرح الحقائق وعدم ذكر الوزن الخ. الخ »(١)

<sup>(</sup>١) انظر الغيث المنسجم صفحة ١٠٥ – ١٠٨

وقد أطال الصفدى فى شرح هذه المعمّيات ، وليس يعنينا إلا حكمه بأن هذا النمط من القول « يشبه كلام الصوفية »

وكتب ابن عربي إلى عربن الفارض يستأذنه في شرح التائية فأجابه:

« كتابك المستى بالفتوحات المكية شرح لها »(١)

وفى كلا الأثرين غموض ، ولا مانع من أن يشرح الغموض بالغموض ، فنفى النفى إثبات!

ومن كلام ابن عربي :

يا من يرانى ولا أراه كم ذا أراه ولا يرانى وقد سأله بعض إخوانه لما سمع هذا البيت : كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقال :

یا من یرانی مجـــرماً ولا أراه آخــــناً کم ذا أراه منــــماً ولا یرانی لائــــناً

قال المقرَّى: « من هذا وشِبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله مؤوَّل ، وأنه لا يقصد ظاهره ، و إنما له محامل تليق به . . . فأُحْسِن الظن به ولا تنتقد ، بل اعتقدْ ، وللناس فى هذا المعنى كلام كثير ، والتسليم أسلم ، والله بكلام أوليائه أعلم » (٢)

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب جزء ۱ صفحة ۷۰ ، وهذه الرواية لا تخلو من افتعال ، وبيان ذلك أن ابن عربى لم يفرغ من تأليف الفتوحات المسكية إلا قبل موته بثلاث سنين ، أى فى سنة ۲۳۵ ، وابن الفارض مات سنة ۲۳۲ ، فهل يمكن القول بأن كتاب ابن عربى تقلت نسخه من الثام إلى مصر قبل أن يفرغ المؤلف من تصنيفه بنحو عشر سنين ؟ من المحتمل أن تكون آراء ابن عربى وصلت إلى مصر فى حياة ابن الفارض ، ولكن الجواب الذى صنعوه على لسان ابن الفارض يشعرنا بأن كتاب الفتوحات المسكية كان معروفاً فى مصر قبل أن يفرغ ابن عربى من تأليفه ، وهذا فرض غير مقبول

<sup>(</sup>٢) نقح الطيب جزء ١ صفحة ٧١٥ر٧٧٥

وما نريد أن نحكم بأن الغموض هو خير المذاهب الأدبية ، وأن الصوفية صاروا بإيثار الغموض خير الناس ، لا ، وإنما نريد أن نقول إن وجودهم الأدبى كان ظاهراً جداً ، وأن مذهبهم فى التعبير شاع حتى وصل صداه إلى ميادين النقد الأدبى ، وليس الغموض بالمذهب المذموم على الإطلاق ، فله فى مصر وغير مصر أنصار وأشياع ، وليس من المستكره أن يعمد الكاتب إلى معانيه فيفصح عن بعض و يَر مُن مُن إلى بعض ، بل قد يكون من مظاهر الأريستوقراطية العقلية أن لا يفكر الكاتب إلا فى الخواص ، وهذه الأريستوقراطية ليست مذمومة فى جميع الأحوال ، لأن الكاتب لا يحسن به دائماً أن يخاطب جميع الناس ، فللوضوح مقامات ، وللغموض مقامات ، وكانت معانى الصوفية أدق من أن ترسل إلى مختلف الجاهير فى ألفاظ واضحة المدلول

وأذواق الصوفية كانت مما ضُرِب به المثل فى الحياة الأدبية ، ومن ذلك « مُدام الصوفى » فى قول جمال الدين عبد القاهر التبريزى يصف الشبابة وناطقة بأف والحقة بأف مستعار عميل بعقل ذى اللّب العفيف لحكل فم لسات مستعار عمال عمال من كان ذا طبع لطيف تخاطبنا بلفظ لا يعيب سوى من كان ذا طبع لطيف نصيحة عاشق ونديم راع وعزة موكب ومُدام صوفى (١) وكانت طرائقهم فى الإنشاء معروفة أيضاً ، فقد تحدث المقرى عن أبى المطرق الن عيرة قال :

« وأما الكتابة فهو فارسها الذي لا يجارى ، وصاحب عينها الذي لا يبارى ، وله وعظ على طريقة ابن الجوزى » (٢)

<sup>(</sup>١) الغيث المنسجم جزء ١ صفحة ١٧٠ (٢) نفح الطيب جزء ١ صفحة ٢٠١

وكانت لهم آراء معروفة فى المذاهب الأدبية ، فهم الذين قاوموا القصاص ، ومقاومة القُصاص تقوم على نزعة خُلقية ، لأن القصاص فى رأيهم « يخلطون ويغلطون ويقدمون ويؤخرون » (١) ولكنها فى الجوهم تقوم على استنكار مذهب من المذاهب الأدبية التى تعتمد أولاً وقبل كل شىء على حُسْن البيان ، ومعنى هذا أن البيان عندهم يجب أن ينهض على أساس من الخُلق الصحيح

المرزباني المرزباني النساك كان يُستكثّر عليهم نظم الشعر ، فإن المرزباني نقل بسنده أن ابن شهاب قال : أتيت عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود يوماً في منزله فإذا هو مَغِيظُ ينفُخ ، فقلت له : مالى أراك هكذا ؟ قال : دخلت على عاملكم هذا — يعنى عمر بن عبد العزيز — ومعه عبدالله بن عمر بن عثمان فسلّمت فلم يردًا على السلام ، فقلت :

فإن أنت لم تفعل فأبلغ أبا بكر فإنكما بى مُوقران من الصخر لعمرى لقد أورى وما مثله يورى (٢) لَمُتكما لوماً أحرّ من الجر وفيها المعاد والمقام إلى الحشر فاحُشِى الأقوامُ شراً من الكبر علانية أو قال عندي في السر ضحكت له حتى يلج ويستشرى علىما أتى وهو ابن عشرين أوعشر ألا فأبلغا عنى عماك بن مالك فقد جعلت تبدو شواكل منكا وطاوعتها بى غادراً ذا مُعاكة فلولا اتقب الله اتقائى فيكا فحساً تراب الأرض منها خلقتها ولا تأنفا أن تغشيا فتكلما ولو شئت أدلى فيكما غير واحد فان أنا لم آمر ولم أنه عنكا وكيف تريدان ابن سبعين حجة

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء في قوت الفلوب جزء ٢ صفحة ٢٥،٢٤،٢١

<sup>(</sup>٢) يقال معك به وسدل به إذا تعرض به لشر . أنظر أمالى المرتضى صفخة ٦٠ جزء ٣

لقد علقت دلواكما دلو حُوَّل من القوم لا رِخُو المراس ولا نَزْ ر قال ابن شهاب: فقلت له: مثلك يرحمك الله مع نسكك وفضلك وفهمك يقول الشعر؟ فقال: إن المصدور إذا نفث بَرِي (١)

أيكون هذا شاهداً على أن النساك ما كان يليق بهم أن ينظموا الشعر ؟ هو ذاك ، ولكن له تأويل ، فان الحلة التي وجّهت إلى الشعر على أثر ما كان من لدد اليهود وتوثب شعراء المشركين كانت أثرت تأثيراً عميقاً في حياة المسلمين من الوجهة الأدبية ، فرأيناهم يسرفون في بغض الشعر والنّيل من الشعراء ، وكان من ذلك أن قيل لسعيد بن المسيب : إن قوماً بالعراق يكرهون الشعر فقال : نسكوا نسكاً أعجمياً . وسئل ابن سيرين في المسجد عن رواية الشعر في رمضان ، وقد قال قوم إنها تنقض الوضوء ، فقال :

نُبِّئتُ أَنَّ فتاةً كنت أخطبها عرقوبها مثل شهرالصوم فى الطولِ ثَمِّ الناس . . .

وسئل ابن عباس : هل الشعر من رفث القول؟ فأنشد :

وهن يمشين بنسا هميسا إن تصدق الطير تنزيل ليسا وقال: إنما الرفث عند النساء، ثم أحرم للصلاة ورأينا الناس يزعون أن الإمام الشافعي قال:

ولولا الشــــمر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشــمر من لبيد ولا يزال شيوخ الأزهر مختلفين فى بدء الشعر بالبسملة ، لأنه فيما يرون ليس من الأمور ذوات البال . ولا أدل على هوان الشعر فى نظر الفقهاء من قول الغزالى

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى جزء ٢ صفحة ٦٢،٦١

« وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » وهــذا كله من أثر الحلة التي وجهت إلى الشعر والشعراء

وقد اهتم ناس من أهل الأدب بتصحيح هذا الموقف ، منهم ابن رشيق الذي أتعب نفسه بذكر نماذج من أشعار الخلفاء والأئمة والقضاة ، ليقيم الحجة على أن الشعر مباح . وحسب الشعر هواناً أن تقول إنه مباح(١)

١١ — والظاهر أن تلك الحملة كانت حملة عامِّية ، فإن الذين أثاروها بعد الرسول هم العوام ، والذين قاوموها هم الخواص ، فقد حدَّث محمد بن سلمة عن أبيه قال : أتيت عبد العزيز بن المطّلب أسأله عن بيعة الجنّ للنبيّ صلى الله عليه وسلم بمسجد الأحزاب ما كان بدؤها ، فوجدته مستلقياً يتغنَّى :

فَا رَوْضَةٌ الْخُرْنُ طَيْبَةُ الثرى يَمِجُّ الندى جَثْجَاتُهَا وَعَمَّارُهَا بأطيب من أردان عنة موهنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها من الخفرات البيض لم تلق شقوةً وبالحسب المكنون صاف نجارها فان برزت كانت لعينك قُرَّةً وإن غبت عنها لم يغمَّك عارها

فقلت له : أَتغنِّى أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك ؟ أما والله لأحملنَّها

ركبان نجد! قال: فوالله ما اكترث بي وعاد يتغنى: فما ظبية أَدْمَاه خَفَّاقَةُ الحشا

تجوب بظلفَهُمَا مُتُونَ الخائل وأدمعُها تُذْرَيْنَ حَشْوَ المحاحل تمتع بذا اليوم القصير فانه ُ رهين بأيام الصدود الأطاول

بأحسن منها إذ تقول تدلُّلاً

<sup>(</sup>١) لحصنا هنا ما أثبتناه في كتاب ( الموازنة بين الشعراء ) س ٢٨ - ٣٠

قال: فندمت على قولى وقلت له: أصلحك الله، أتحدثنى فى هذا بشىء؟ فقال: نعم، حدثنى أبى قال دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم وأشعب يغنيه

مُغيرية كالبيدر سُنَّةُ وجهها مطهرة الأثواب والعرضُ وافرُ لها حَسَبُ زاكِ وعِنْ ضُ مُهَذَّبُ وعن كل مكروه من الأمر زاجر من الخفرات البيض لم تلق ريبةً ولم يستملها عن تقى الله شاعر فقال له سالم: زدني ! فنناه:

أَلَمَّتُ بنا والليـــل داج كأنه جناح غماب عنه قد نفض القَطْرَا فقلت أعطّارُ ثوى فى رحالنا وما احتملت ليلى سوى طيبها عطرا فقال له سالم: والله لولا أن تتداوله الرواة لأجزلت جائزتك فانك من هذا الأمر بمكان (١)

۱۲ — والواقع أن هذا الضرب من الترقت كان كثير الوقوع فى البيئات الاسلامية ، ومن الرجعة إليه مانراه اليوم عند الوهابيين من مقاومة الموسيقا والغناء وما نراه عند ناس من أهل مصر إذ يقاومون بعض الفنون الأدبية ، ولو اقترح بعض المصلحين إدخال الثقافة الموسيقية فى المعاهد الدينية لما قو بل اقتراحه بغير السخرية والاستهزاء

۱۳ — ولكن هذا التزمت لم يحل بين الصوفية و بين الأدب ، ولم يصرفهم عن الموسيقا والغناء ، لأنهم علكون عنصرين من أنفس عناصر الاستعداد :

<sup>(</sup>۲) روضة المحبين ص ۲٤٤ ، ۲٤٥

وهما الاخلاص والصفاء ، وكذلك انطلقوا ينظمون وينشئون فى فنون مختلفة لا يصدّهم عرف ، ولا يعوقهم خوف ، فكان منهم أقطاب فى الموسيقا والغناء

والتزمَّت الذى أُحيطوا به لا يخلو من فضل ، فهو نفسه دليل على قوة الحاسّة الخُلُقية ، وشاهد على أنهم لا يلهون حين ينظمون و يغنّون ، و إنما يتبعون وحى الوجدان

15 — وفي هذا الكتاب تنهض الحجج الدوامغ على أن الصوفية كانوا من قادة الفكر والبيان ، فسيرى القارئ كيف ابتدعوا فن المدائح النبوية ، وكيف تدرَّج هذا الفن إلى أن صار من القُوى الأدبية ، وسيرى كيف أنشأوا فن المناجاة الذي يتمثل في حب الذات الإلهية وفي الأدعية والأوراد ، وكيف أوحى الزهد أكرم الشعر إلى كبار الشعراء ، وكيف كان بغضهم للدنيا مما عاد على الأدب بكثير من النفحات الوجدانية ، وكيف أجادوا القول في الوصايا والنصائح إلى آخر ما تتفرق عناصره في قسم الأدب وقسم الأخلاق من هذا الكتاب

وليتذكر القارئ أن « أدباءنا » هؤلاء لم يكونوا من المحترفين ، وهذا نقص من جانب ، وفضل من جانب ، هو نقص حين ننظر إلى بعض ما نراه في أدبهم أحياناً من ضعف النسج ، وهو فضل حين نراهم سلموا في الأغلب مما تورط فيه الأدباء المحترفون ، حين أثقلوا أدبهم بالزخرف والتنميق

10 — وقارئ هذه الفصول كمر مُجُونُ أن ينظر إلى أدب الصوفية برفق ، ولهم يُؤْثِرون المعانى ويسيرون فى ظلال الأذواق. وقد تكون اللمحة منهم أصدق شعراً وأوفى معنى من ديوان ينظمه أديب من أهل الاحتراف. فان رآنا القارئ

نستجید ما لا یستجید فلیتفضل بالتروّی قبل أن یحکم علینا بالتعصب ، فلاد ًب القوم موازین غیر ما وضعه أمثال الآمدی والجرجانی وأبی هلال .

والقارئ مَرْجُونٌ أيضاً أن يتسامح إن رآنا نظامهم فى بعض الأحيان ، فما ندّ عى أننا أحطنا خُبْرًا بجميع مذاهبهم الذوقية ، ومن الخير أن نعترف بأن حظنا من التصوف أقل من القليل ، وأننا لا نملك من أدوات هذا الأدب الصوفى إلا رسماً ضئيلاً جدًا من رسوم الصفاء

وفى ظلال هذا التحفظ نشرع فى درس الأدب الذى أنشأه التصوف ، راجين أن لا يضيع ما أنفتنا فيه من العمر والعافية ، والله وحده هو المستعان

## كَالْمُ الشَّحِاعَ فِي النَّهُ الْمُ السَّعِ اعْ فِي النَّهُ الْمُ السَّعِ اعْ فِي النَّهُ الْمُ الْمُ

الزهد بعد المجون — حديث آدم بن عبد العزيز — إخلاس أبي نواس في ميادين اللهو والجد — نوازعه الزهدية — رأيه في الدنيا والناس — الاهتام برواية زهديات أبي نواس — شعر أبي العناهية — بخله وحرصه علي المال — اتهامه بالزندقة — سخرية معاصريه من تزهده — قلقه الروحي وحزنه على الشباب — طريقته في نظم أشعار الزهد — صور من خوالجه الزهدية — أخباره مع الرشيد — أرجوزته المزدوجة — قيمته الذاتية — الأشعار القبرية — تحوذج من شعر الشريف الرضي في الزهد

١ — نذكر في هذا الفصل أشياء من كلام الشعراء في الزهد ، ولا نقول الصوفية ، فلهؤلاء وجهة أغير وجهة أولئك ، إنما نريد الشعراء الذين عُرِفوا في بعض أدوار حياتهم بالمجون، ثم غربهم المعاني الروحية فنقلتهم من حال إلى حال والماجنون حين يزهدون يصبح شعرهم قيثارة تندب بأوتار الندم والخوف ، ويمسون ولهم شمائل تنفّح بالوداعة واللين ، ومن أمشله ذلك حديث آدم بن عبد العزيز الأموى ، وكان ماجناً منهمكاً في الشراب ، وكان يصحب يعقوب ابن الربيع أخا الفضل بن الربيع ، وكان يعقوب أيضاً من أهل الخلاعة والمجون ، ثم تاب آدم بن عبد العزيز ونسك ، واتفق أن استأذن يوماً على يعقوب بن الربيع ، وكان يشرب ، فقال يعقوب : إرفعوا الشراب ، فإن هذا قد تاب وأحسبه يكره أن يحضره ! فرُفع الشراب وأذن له ، فلما دخل آدم قال : إني لأجد يوسف ! فقال يعقوب : هو الذي وجدت ، ولكنا ظننا أن يثقل عليك

لتركك له . قال : إى والله ، إنه ليثقل على ذاك ! قال : فهل قلت فى ذلك شيئًا منذ تركته ؟ قال : نعم ! وأنشد :

ألاً هل فتى عن شربها اليوم صابر ويجزية عن صبره الغد قادر شربت فلما قيل ليس بنازع نزعت وثوبى من أذى اللوم طاهر (۱) مربدأ هذا الفصل بالكلام عن أبى نواس ، لأنه أظهر شخصية تكلمت فى الزهد بعد الجون ، ويمتاز أبو نواس بالإخلاص فى كل ما ملهج به من المعانى الشعرية ، فهو مخلص فى زندقته ، ومخلص فى فوره ، ومخلص فى تقاه ، ولا تكاد تشعر بأن أبا نواس يعبث ، إنما يتكلم بكلام أصحاب المبادى : فهو يشك عن إخلاص ، وينوب عن يشك عن إخلاص ، ويكحد عن إخلاص ، ويوب عن إخلاص ، فهو أنموذج لقوة الروح وحياة الوجدان ، فى مسالك الهوى ومسارب الضلال . وأول ما تنبهنا له من شعور أبى نواس بلوعة الندم قوله فى مطلع قصيدة عدم بها الأمين

ضامتك والأيام ليس تضام بك قاطنين وللزمان عُرام (٢) إلا مراقبة على ظللم المراقبة وأسمت سرح اللهو حيث أساموا فإذا عُصارة كل ذاك أتام

يا دار ما فعلت بك الأيام عررَم الزمان على الذين عهدتهم أيام لا أغشى لأهلك منزلاً ولقد نهزت مع الغُواة بدّلوهم وبلغت ما بلغ امرؤ بشبايه

وهـذه « العصارة » ظلت تلاحق أبا نواس بمرهوب الخيال ، ولعله كان يقاسى اعتلاج هذه المرارة حين قال يدافع عن اقتراف الشهوات :

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ج ٧ ص ٣٠٣ (٢) العرام: الشدة والشراسة

غدوتُ على اللذات منهتك السّتر وأفضتْ بنات السر منى إلى الجهرِ وهان على الناسُ فيا أُريدهُ بماجئت فاستغنيتُ عن طلب العذرِ رأيت الليالى مُم صداتٍ لِمُدَّتى فبادرت لذاتى مبادرة الدهر وهذا الشعر يمثل مذهبه في تعليل الفسوق ، فهو يخاف من الليالى و يراها تنتهب مدته في الحياة ، فيسبق لاقتناص ما يستطيع اقتناصه من طيّب اللذات ٣ — ثم ننظر فإذا عُمْرُ أبى نواس يميل إلى الغروب ، وعندنذ ينفر من اللذات تجملاً فيقول:

وعُودٍ فی یَدَی غان مغنی
وتحسِنْ صَوْنَهَا فَالِیك عنی
ومن إدمانها وشسبعن منی
یُرکی متطرّباً فی مثل سنی

وقد قصَّرتُ فی عملی جعلت لغیرها شُنعلی و ینحونی علی مجَلل و یُدنینی إلی أجلل

إذ رمى الشيب مفرقى بالدواهى ل وأشـــفقت من مقالة ناه

أيا من بين باطية وزق إذا لم تَنْهُ نفسك عن هواها فإنى قد شبعت من المعاصى ومَن أسوا وأقبح من لبيب ونراه يفزع من قرب أجله فيقول:

سهوت وغرانی أملی ومنزلة خُلقت لها ومنزلة خُلقت لها يظار الدهم يطلبني فأيامي تقر بسني أو يجزع من الشيب فيقول:

انقضت شِراتي (١) فعفت الملاهي

ونهتني النُّهي فمِلتُ إلى العــد

(١) الشرة: الحدة

أيها الغافل المقيم على السهو ولا عـ ذر فى المقـام لساه لا بأعمالنا نطيق خلاصاً يوم تبدو الساء فوق الجباه ثم نراه ينظر إلى العمر نظرة فلسفية إذ يقول:

إن مع اليوم فاعلمن غداً فانظر بما ينقضى مجيئ غده ب اليوم فاعلمن غدا الله وشي يموت من جسده والبيت الثانى يمثل عند الشعور به أقصى غايات الخوف والجزع

٤ — ولأبى نواس نظرات فى الناس والحياة ، فالناس عنده يتسللون من الهالكين ، وإذا انتسب الرجل فهو ابن فلان الهالك ابن فلان الهالك ، وهكذا دواليك إلى آدم ، فنسبهم فى الهلاك نسب عريق ، والحياة عنده عدو يلبس ثوب الصديق

أرى كل حى هالكا وابن هالك وذا حسب فى الهالكين عريق فقل لقريب الدار إنك ظاعن إلى منزل نائى الحلل سحيق إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو فى ثياب صديق وهذه النظرة على جانب من الدقة وطرافة الخيال ، فأنساب الناس مطمورة فى التراب ، والدنيا تبدو فى زينتها وتبسم كل يوم ، ولكنها تعطينا اللذات بثمن غال عن يز ، هى تأخذ العمر والعافية ، وأى شيء أثمن من العمر والعافية ؟

وأبو نواس ، على ما به ، يثق بالله ، ويدعو إلى الثقة به ، ويرى الحاجة إلى الناس من علامات ضعف اليقين ، ويقول :

لو لم تكن لله متهماً لم تُمسِ محتاجاً إلى أحدِ عصوم الله الفضل من رواية شعره - وشهرة أبى نواس بالخلاعة والمجون لم تمنع أهل الفضل من رواية شعره

فى الزهد، وقد اختار له ابن أبى الحديد (١) الرائية التى يقول فيها يخاطب الآدميين يا بنى النقص والعِبَر و بنى الضعف والحَور و بنى البعد فى الطبا ع على القرب فى الصُّور

وفى البيت الثانى نظرة فلسفية لا تكثر على أبى نواس وقد خبر طوائف كثيرة من خلق الله !

وحدث أحمد بن يحيى ثعلب قال : كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل فصر "ت إليه ، فلما دخلت عليه قال لى : فيم تنظر ؟ فقلت : فى النحو والعربية ، فأنشدنى أبو عبد الله أحمد بن حنبل :

إذا ما خلوت الدهم يوماً فلا تقل خلوت ، ولكن قل على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما تُخفى عليه يغيب لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن فى توباتنا فنتوب (٢) وهذه الأبيات من شعر أبى نواس ، وحسبه شرفاً أن يروى شعره أحمد الن حنبل .

وفى ديوان أبى نواس باب اسمه باب الزهد يشتمل على قصائد ومقطوعات تمثل رأى الشاعر فى بعض الأزمات النفسية والأخلاقية ، فليرجع إليه القارى إن شاء . ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشاعر يتفق له أحياناً أن ينطق بأبيات هى نماذج من الندم الموجع وهو يتحدث عن الجون ، وتعليل ذلك سهل : فلبعض النفوس الجوامح صبوات إلى ما فى الرشد من طأنينة وأمان

 <sup>(</sup>۱) شرح نہج البلاغة جزء ۳ صفحة ۸۰ (۲) تاریخ بغداد جزء ٥ صفحة ۲۰۰

و بعد أبى نواس يأتى أبو العتاهية ، وكان أولى بالتقديم لغلبة الزهد على شعره ، ولكنا نرى القليل من زهديات أبى نواس أحفل بروح الصدق من كثير أبى العتاهية

كان أبو العتاهية غرير البحر، لطيف المعانى، سهل الألفاظ، كثير الافتنان قليل التكلف، إلا أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك، وأكثر شعره في الزهد والأمثال (١)

وكان فى صباه لا يتخير أصدقاءه من خيار الناس ، فلما تقدمت به السن مال إلى الرزانة والجد ، ولكن ماضيه فى صحبة الفارغين ظل يلاحقه طول حياته ، وظل معاصروه يتهمونه بتكلف الزهد و يتقولون عليه الأقاويل

قال الجاحظ: وزعم لى بعض أصحابنا قال: دخلت على أبى العتاهية فى بعض المتنز هات وقد دعا عياشاً صاحب الجسر وتهيأ له بطعام وقال لغلامه: إذا وضعت قد المنها الغداء فقد م إلى ثريدة بخل وزيت ، فدخلت عليه و إذا هو يأكل منها أكل متكش غير منكر لشىء ، فدعانى فمددت يدى معه ، فاذا بثريدة بخل و بزر بدلاً من الزيت ، فقلت له أتدرى ما تأكل ؟ قال: نعم ! ثريدة بخل و بزر فقلت : وما دعاك إلى هذا ؟ قال : غلط الغلام بين دبة الزيت ودبة البزر (٢٠) فلما جاءنى كرهت التجبر وقلت : دهن كدهن فأكلت وما أنكرت شيئاً (٢٠)

وهم بهذا يتهمونه بالشح على نفسه ، ويرونه من أهل الحرص على ما يملك وليس ذلك من أخلاق الزاهدين

<sup>(</sup>١) الأغانى ج ٤ ص ٢ (٢) الدبة : الوعاء للبزر والزيت

<sup>(</sup>٣) الأغانى ج ٤ ص ١٧

وقال ثمامة بن أشرس : أنشدني أبو العتاهية

إذا المره لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه ألا إنما مالى الذي أنا تاركه ألا إنما مالى الذي أنا تاركه إذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحق و إلا استهلكته مهالكه فقلت له: من أين قضيت بهذا ؟ قال : من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضت »

فقلت له: أتؤمن بأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الحق ؟ قال: نهم. قلت: فلم تحبس عندك سبعاً وعشرين بَدْرَةً في دارك (١) و لا تأكل منها ولا تشرب ولا تزكي ولا تقدِّم ا ذُخراً ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال: يا أبا مَعْن ، والله إن ما قلت كَهُو الحق ، ولكنى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس ، فقلت: وبم تزيد حال من افتقر على حالك ، وأنت دائم الحرص ، دائم الجمع ، شحيح على نفسك . لا تشترى اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟ فترك جواب كلامى كله شم قال لى : والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحاً وتوابله وما يتبعه بخمسة دراهم . فلما قال لى هذا القول أضحكني حتى أذهلني عن جوابه ومعاتبته ، فأمسكت عنه وعلمت أنه ليس ممن شرح الله صدره للاسلام (٢)

وفى هذه القصة فكاهة ، واختراعها يدل على غرام من عاصروا أبا العتاهية بتعقب أخباره وحمل الناس على الارتياب فى حقيقة ما كان يعلن من الزهد وحدثوا أنه كان لأبى العتاهية جار ضعيف ، سبى الحال ، متجمّل عليه

<sup>(</sup>١) البدرة عشرة آلاف درهم (٢) الأغاني جزء ٤ صفحة ١٦

ثياب ، فكان يمرّ بأبى العتاهية طَرَفَى النهار ، فيقول أبو العتاهية : اللهم أغنه عما هو بسبيله ، شيخ ضعيف ، سيئ الحال ، عليه ثياب متجمّل ، اللهم أعنه واصنع له وبارك فيه . فبق على هذا الحال إلى أن مات الشيخ نحواً من عشرين سنة ، وما تصدق عليه قط بدرهم ولا دانق ، وما زاد على الدعاء شيئاً . قال المحدث : فقلت له يوماً : يا أبا إسحاق ، إنى أراك تكثر الدعاء لهذا الشيخ وتزعم أنه فقير مُقِل م لا تتصدق عليه بشي ؟ فقال : أخشى أن يعتاد الصدقة ، والصدقة آخر كسب العبد ، وإن فى الدعاء لخيراً كثيراً (1)

۸ — والكلام عن بخل أبى العتاهية وشحه ومنعه الزكاة كثير جداً يجده القارئ فى الأغانى وغيره ، والأقاصيص المروية عنه بعضها صحيح و بعضها منحول ، ولكنها فى جملتها تدل على أن معاصريه تلقوًا مسلكه فى الزهد بالغمز والسخرية ، واستكثروا عليه أن يكون من أهل الحكمة والدين

وقد كانت له بالفعل آراء فيها تطرُّف ، ولم يسلم من التهمة بالزندقة ، وكان من العسير أن تمرَّ الأزمات العقلية فى زمانه ولا تمسه بشى من السوء ، وقد استطاع خصومه أن يهيجوا عليه العامة ، وأن يدَّعوا أنه زنديق ، وأن يتهموه بالتهاون بالجنة وابتذال ذكرها فى شعره إذ يقول :

كأن عتّابة من حسنها دُمْيَةٌ قَسِ فتنتْ قَسَّها يا ربّ لو أنسيتَنِها بما في جنة الفردوس لم أُنسَها (٢) ولاتهامه بالزندقة أخبار كثيرة ، وذلك يدل على أن معاصريه لم يتقبلوا زهده بأحسن القبول، وما ظنكم برجل كان الخواصُّ من أحبّائه يذكرون أخبار

<sup>(</sup>۱) الأغاني جزء ٤ ص ١٧ (٢) الأغاني جزء ٤ ص ٥١

زهده بالسخرية ، فقد حدَّث تُخارق أن أبا العتاهية دعاه لزيارته ، فلما حضر وجد الشَّواء ، والشراب ، والفاكهة والريحان ، فشرب ما شاء ، ثم قال له أبو العتاهية : غنني في قولى :

أحمدُ قال لى ولم يدر ما بى أتحب الفداة عُتبة حقاً فغناه ، فشرب قدحاً وهو يبكى أحر بكاء ، ثم قال : غننى فى قولى :

ليس لمن ليست له حيلةٌ موجودةٌ خيرُ من الصبر فغناه وهو يبكى و يَنْشِج ، ثم شرب قدحاً آخر وقال : غننى ، فديتك ، في قولى :

خليليّ ما لى لا تزال مضرتى تكون مع الأقدار حياً من الحتم ويشرب قال مخارق: وما زال يقترح عليّ كل صوت عُنىّ به فى شعره فأغنيه ويشرب ويبكى حتى صار العتّمة فقال: أحب أن تصبر حتى ترى ما أصنع ، فجلست ، فأمر ابنه وغلامه فكسرا كل ما بين أيدينا من النبيذ وآلته والملاهى ، ثم أمر باخراج كل ما فى بيته من النبيذ وآلته فأخرج جميعه ، فما زال يكسره ويصب النبيذ وهو يبكى حتى لم يبق من ذلك شى ، ثم نزع ثيابه واغتسل ، ثم لبس ثياباً بيضاً من صوف ، ثم عانقنى و بكى ، ثم قال: السلام عليك يا حبيبى وفرحى من الناس كلهم ، سلام الفراق الذى لا لقاء بعده ، وجعل يبكى ، وقال : هذا من الناس كلهم ، سلام الفراق الذى لا لقاء بعده ، وجعل يبكى ، وقال : هذا آخر عهدى بك فى حال تعاشر أهل الدنيا ، فظننت أنها بعض حماقاته ، فانصرفت وما لقيته زماناً ، ثم تشوقته فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لى فدخلت ، فاذا هو قد أخذ قوصرتين (۱) وثقب إحداها وأدخل رأسه ويديه فيها وأقامها مقام القميص ، قد أخذ قوصرتين (۱)

<sup>(</sup>١) الفوصرة : وعاء من قصب يوضع فيه التمر

وثقب الأخرى وأخرج رجليه منها وأقامها مقام السراويل . فلما رأيته نسيت كل ما كان عندى من النم عليه والوحشة لعشرته ، وضحكت والله ضحكاً ما ضحكت مثله قط . فقال : من أى شئ تضحك ؟ فقلت : أسخن الله عينك ! هذا أى شئ هو ؟ من بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من الأنبياء والزهاد والصحابة والجانين ؟ إنزع عنك هذا يا سخين العين »(١)

و سرد ما أضيف إليه على سبيل الفكاهة والسخرية ، إنه لا شك فى أن ونسرد ما أضيف إليه على سبيل الفكاهة والسخرية ، إنه لا شك فى أن أبا العتاهية شُغِل بتقويم نفسه ، وأقبل فى بعض أدوار حياته على التنسك والزهد ، ولا يخرج حاله عن فرضين : الأول أن يكون مخلصاً ، الثانى أن يكون مرائياً ، فان كان محلطاً فشعره شاهد ذلك الاخلاص ، وإن كان مرائياً فهو ورياؤه وأشعاره من مظاهر التصوف ، لأن التخلق بأخلاق الزهاد لا يكون إلا إن صح لهم اسم وصيبت ، ولا جدال فى أن الزهاد كان لهم سلطان فى ذلك العهد ، وكان يسر أبا العتاهية أن يقف من الخلفاء ذلك الموقف المشرقف الذى كان يقفه عرو ابن عبيد وعبدالله بن المبارك ، وقد صح له شى من تلك الأحلام ، فذ كر بالخير فى عجلس الرشيد وعجلس المأمون (٢)

العتاهية تمثله رجلاً يُضجره القلق ، ويقلُ في حياته الأمن والاطمئنان ، ودليل ذلك ما حدث به أبو عِكْرِمة عن شيخ له من أهل الكوفة قال :

<sup>(</sup>١) الأغاني جزء ٤ ص ١٠٧ -- ١٠٩ (٢) انظرماجاء في الأغاني ج ٤ ص ٥١ و ٥٧

دخلت مسجد المدينة ببغداد بعد أن بويع الأمين محمد بسنة ، فاذا شيخ عليه جماعة وهو ينشد:

لَمْنَى على وَرَقِ الشبابِ وغضونه الْخُضْرِ الرِّطابِ ذهب الشباب وبان عنى (م) غير منتظر الإياب فلأبكين على الشبا د وطيب أيام التصابى ولأبكين من البِلَي ولأبكين من الخضاب إنى لآمل أن أخلًا (م) والمنيَّةُ في طيلب

قال: فجعل ينشدها و إن دموعه لتسيل على خديه ، فلما رأيت ذلك لم أصبر أن ملت فكتبتها ، وسألت عن الشيخ فقيل لى : هو أبو العتاهية (١)

فهذه الحسرة على الشباب وأيام التصابى تصوره رجلا مغلوباً على اللذات ، وتطعن فى صحة زهده ، ولو كان زهده عن إخلاص مطلق لرمَى بذكريات الشباب حيث رمتها الأيام

ولسنا نقول بأن الزهد يقضى على جميع الصبوات القلبية، وأن بكاء الشباب لا يمر بقلب رجل زاهد ، وأن الحسرة على أيام التصابى لا تكون إلا من رجل مزعزع اليقين ، لا ، ولكنا نتخذ من ذلك شاهداً على أن الرجل ظل يعيش إلى أخريات أيامه بقلب مفتون بأيام الصبوة والفتك ، و إن كان شعره فى الزهد ملا الدنيا و غزا صوامع الرهبان (٢)

11 — أما شعر أبى العتاهية في الزهد فكان في الأغلب سهلاً ليناً ، وكانت له في ذلك سياسة يكشف عنها حديث نقله صاحب الأغاني عن كتاب هارون بن

<sup>(</sup>١) الأغاني جزء ٤ ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) أنظر ما جاء في الأغاني جزء ٤ ص ١٠٠

على ، قال حدثني على بن مهدى عن ابن أبي الأبيض قال:

أتيت أبا العتاهية فقلت له: إنى رجل أقول الشعر فى الزهد، ولى فيه أشعار كثيرة، وهو مذهب أستحسنه لأنى أرجو أن لا آثم فيه، وسمعت شعرك فى هذا المعنى فأحببت أن أستزيد منه، فأحب أن تنشدنى من جيّد ما قلت، فقال: إعلم أن ما قلته ردىء. قلت: وكيف! قال: لأن الشعر ينبغى أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين، أو مثل شعر بشار وابن هرمة، فان لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعرى، ولا سيا الأشعار التى فى الزهد، فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك، ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب، وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب الرياء والعامة، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه، فقلت: صدقت. ثم أنشدنى قصيدته

فكلكم يصير إلى تَبَابِ عَ أتيت وما تَحيِفُ وما تحابي كما هِم الشيب على شبابي (١)

لِدُوا للموت وابْنُوا للخراب ألا يا موت لم أر منك بدًّا كأنك قد هجمت على مشيبى

وهذا اعتذار عن إيثار السهولة واللين ، وهو لا يمنع أن يقع للشاعر شيء من الكلام الجزل . كأن يقول :

ما لابن آدم إن فتشت معقولُ وأنت عن كل ما استرعيت مسئول على يقين بأني عنه منقول

طول التعاشر بين الناس مملولُ يا راعى الشاء لا تُغفِل رعايتها إنى لغى منزل ما زلت أعمُوهُ

<sup>(</sup>١) الأغاني جزء ٤ ص ٧٠

وليس من موضع يأتيه ذو نَفَس إلا وللموت سيف فيه مسلول لم يُشغَل الموت عنا مذ أُعِدَّ لنا وكلنا عنه باللذات مشغول ومن يمت فهو مقطوع ومجتنَبُ والحي ما عاش مغشي وموصول كل ما بدا لك فالآكال فانية وكل ذي أكل لا بدَّ مأكول ولأبي العتاهية في زهدياته مذاهب ، فتارة يدعو إلى اليأس من الناس ، كأن ينفر من الثقة بالأصدقاء فيقول :

ليخلُ امرؤُ دون الثقات بنفسهِ فَمَاكُلُ مُوثُوق به ناصح الجيبِ أو يتهمهم بضعة النفس والتبعية للأغنياء فيقول:

وابغ ما اسطعْتَ عن الناس الغنى فمن احتاج إلى الناس ضَرَعْ (۱) قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذى المال تبع أو يحكم بأنهم لا يتعارفون إلا بفضل ما ستروا من نوازع الشرفيقول: وفي الناس شر لوبدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطاء أو يصفهم بالفضول فيقول:

وللناس خَوضُ فالكلام وأُلْسُنُ وأقربها من كل خير صدوقها وما صح إلا شاهد صح غَيْبُهُ وما تنبت الأغصان إلا عروقها أو يرميهم بالبخل فيقول:

 مر لو رأى النــاس نبيًّا أنت مااستغنيت عن صا

<sup>(</sup>١) ضرع: ذل

فاذا احتجت إليه ساعة َ مَجَّك فوهُ وَارة بدعو إلى القناعة فيقول:

متى تنقضى حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تكون له أخرى و إن امرأً يسعى لغير نهاية لمنغمس فى لجُه الفاقة الكبرى وفي هذين البيتين صورة جيدة للشقاء الذي يتتابع وَفْقاً لتتابع الرغائب، وقد زاد هذا المعنى إيضاحاً حين قال من كلة ثانية

ليس على المرء فى قناعته إن هى صحَّت أذَّى ولا نَصَبُ من لم يكن بالكفاف مقتنعاً لم تكفه الأرض كلَّها ذهب وتارة يسلك مسلك التخويف من عواقب الحياة ، وله فى ذلك معان جيدة

كقوله في نقص الأنفس من حيث تكون الزيادة في الفتوَّة:

ونفس الفتى مسرورة بنمائها وللنقص تنموكل ذات نماء

وقوله يصف يقظة الموت:

لم يُشْغُلِ الموت عنا مُذْ أُعِدَّ لنا وكلنا عنه باللذات مشغول وقوله في الترهيب من الغرور بما يملك الرجال:

يارُبُّ ذى نشبِ تكنَّفَهُ حب الحياة وغره نَشَبُه قد صار مما كان يملكه صفراً (١) وصار لغيره سَكَبُه (٢) يا صاحب الدنيا الحجب لها أنت الذى لا ينقضى تعبه أن استهاتها بمن صرعت كبقدر ما تسمو به رُتَبُهُ

<sup>(</sup>۱) يقال : هو صفر البدين ليس فيهما شيء ، مأخوذ من الصفير وهو الصوت الحالى من الحروف (۲) السلب : الغنيمة

و إن استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عَطبه إنى حلبت الدهم أَشْطُرَة فرأيته لم يصفُ لى حَلَبه حِلية فضله أدبه حِلية فضله أدبه ولأبى العتاهية لحظات يقف فيها موقف الواعظ ، كأن يقول:

الحرص دالا قد أضر بمن ترى إلا قليسلا كم من عزيز قد رأيست الحرص صبّحه ذليلا فتجنب الشهوات واحدر أن تكون لها قتيلا فكرُب شهوة ساعة قد أورثت حُزناً طويلا من لم يكن لك منصفاً في الود فابغ به بديلا وعليك نفسك فارعها واكسب لها فعلاً جميلا ولقالما تلق اللئيسم عليك إلا مستطيلا والمره إن عرف الجميد ل وجدته يبغى الجميلا إضرب بطرفك حيث شد ت فلا ترى إلا بخيسلا وقد يتشاءم من الوجود كله ويرى الراحة في الاستهانة به فيقول:

يا رُبَّ برقِ شِمْتُهُ عادت تَخِيلَتُهُ عَجَاجا وَلرُبَّ عَذْبِ مِلْحاً أُجاجا وَلرُبَّ عَذْبِ صَارِ بعد عُذُوبة مِلْحاً أُجاجا ولَربَّ أخسلاق حسا نِ عُدْن أخلاقاً سِماجا كَدِرَ الصفاء من الصدي ق فلا ترى إلا مِزاجا وإذا الأمور تزاوجت فالصبر أكرمها نتاج هوِّن عليك مضايق الدنيا تَعَدُّ سُبُلاً فِاجا

من عاج من شي إلى شي أصاب له مَعاجا(١) وقد تغلب عليه الحكمة ، والرغبة في النصح ، كأن يدعو إلى صيانة الوجه عن السؤال فيقول:

ما اعتاض باذل وجهه بسؤالهِ عوَضاً ولو نال الغنى بسؤالِ أو يدعو إلى القناعة بالقليل فيقول:

متى تمسى وتصبح مستريحاً وأنت الدهر لا ترضَى بحالِ وقد يجرى قليل المال مجرى كثير المال فى سَدَّ الحلالِ إذا كان القليل يسدِّ فقرى ولم أجد الكثير فلا أبالى أو يحبب إليهم الصمت فيقول:

الصمت أُجمل بالفتى من منطقٍ فى غير حِينِهُ لا خير فى حشو الكلام إذا اهتديت إلى عُيُونِه

۱۲ — بقيت مسألة أكثر الرواة من الكلام عليها ، ولكنا لا نفهمها ، فقد حدثوا أن أبا العتاهية امتنع عن الغزّل ، وأن ذلك غاظ الرشيد فحبس من أجله أبا العتاهية ، ولذلك أخبار طوال ذُركر بعضُها في الأغاني ، و بعضها في زهر الآداب ، وليس من المستحيل أن يقع ذلك من الرشيد ، ولكنه سُخْفُ لا يبعد أن يكون من وضع الملفقين ، وهذا البحث يوجب أن نشير إلى بعض تلك الأخبار ، فلنكتف بما نقل محمد بن صالح عن أبي العتاهية . قال :

كان الرشيد مما يعجبه غناء الملاّحين فى الزَّلالات (٢) إذا ركبها ، وكان يتأذى بفساد كلامهم ولحنهم ، فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء

<sup>(</sup>١) عاج إلى الشيُّ : عطف عليه (٢) الزلالات : نوع من السفن ، ومثلها الحراقات

شعراً يغنون فيه ، فقيل له : ليس أقدر على هذا من أبى العتاهية ، وهو فى الحبس . قال : فوجّه إلى الرشيدُ : قل شعراً حتى أسمعه منهم ، ولم يأمر بإطلاق ، فغاظنى ذلك ، فقلت : والله لأقولن شعراً يحزنه ، ولا يُسَر به ، فعملت شعراً ودفعته إلى مَن حفّظه الملاحين ، فلما ركب الحراقة سمعه ، وهو :

خانك الطَّرْفُ الطَّمُوحُ أيها القلب الجُمُوحُ لِدواعي الخير والشرِّ دُنونِ ونُزُوحُ هــــل لمطلوب بذنب توبة منــــه ُ نَصُوحُ كيف إصلاح قلوب إنمـــا هُنَّ قُرُوحُ أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح (١) فاذا المستور منــــا بين ثوبيه نُضُوحُ كم رأينًا من عزيز ﴿ طُويَتُ عنه الكُشُوحِ صاح منه برحيل صائح الدهر الصَّدُوح موت بعض الناس في الأر ﴿ ضُ عَلَى قُومٌ فُتُوحٌ ﴿ سيصير المرة يوماً جسداً ما فيــه روح بين عينَيْ كلِّ حيِّ عَـــلَمُ الموت يلُوح كلنا في غفلة والسموت يغدو ويروح لِبَنِي الدنيا من الدنيا غَبُوقُ وصَبُوح رُحْنَ في الوشي وأصبح ن عليهن المُسُوح كلّ نَطّاح من الدهـــر له يوم نَطُوح

<sup>(</sup>١) تفوح: تظهر رائحتها

## نُحُ على نفسك يا مِسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمر توح التموتن وإن عمر ت ما عمر الوح

قال: فلما سمع الرشيد ذلك جعل يبكى وينتحب ، وكان الرشيد من أغرر الناس دموعاً فى وقت الموعظة ، فلما رأى الفضل بن الربيع كثرة بكائه أوماً إلى الملاحين أن يسكنوا (١)

وهذا الحديث يدل على ثلاثة أمور: الأول أن الملاحين لذلك العهد كانوا يلْحَنُون، وذلك معقول، فما نظن أن الفصيح ساد سيادة مطلقة في جميع الطبقات في أي عصر من العصور، وليس هذا خاصاً باللغة العربية: فسائر اللغات كذلك، لأن الإفصاح في أغلب الأحيان من سِمَة الخواص

والثائى أن أبا العتاهية كان معروفاً بسُهولة الشعر ، وبأنه أقدر الناس على النظم الفصيح الذي يفهمه العوامّ

والثالث أن أبا العتاهية كان لا يخلو من الميل إلى الأذى ، فهذا الشعر الجيد لم يُنظَم لوجه الحق ، و إنما نظم لايذاء الرشيد ، وهذا الميل الحبيث كانت له أسباب فما كان يُعقَل أن ينظم أبو العتاهية أبياتاً تصلح لبشاشة الغناء وهو سجين، ولكن التعريض بالرشيد و إنذاره بزوال الدنيا والملك هو في هذا الموقف من نزعات الشيطان .

12 — ولاننكر أن في هذا شيئاً من روح الشجاعة وهي من أهم آثار التصوف وقد شجُع في موطن آخر حين كتب إلى الرشيد وقد توانى في إخراجه من الحبس أما والله إن الظلم لُومُ (٢) وما زال المسيىء هو الظلومُ

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج ٤ ص ١٠٢ - ١٠٤ (٢) لوم: لؤم

إلى ديّان يوم الدين نمضى وعند الله تجتمع الخصوم لأس مّا تصرّفت الليالى وأمرمّا تُوليّت النجوم (١) تموت غداً وأنت قرير عين من الغفلات فى لجُج تعوم تنام ولم تنم عنك المنايا تنبّه للمنيّسة يا نؤوم ستُخبرك المعالم والرسوم تروم الخلد فى دار المنايا وكم قد رام غيرك ما تروم

١٥ – ولا بد من الإشارة إلى أرجوزته المزدوجة التي سماها « ذات الأمثال»
 وهذه الأرجوزة من بدائع أبى العتاهية (٢) وقد جرى ذكرها بحضرة الجاحظ
 وأنشد المنشد قوله:

ر يا لَلشباب المَرِح التصابى روائع الجنة فى الشباب فقال الجاحظ للمنشد: قف ، ثم قال: أنظروا إلى قوله: روائع الجنة فى الشباب

فان له معنى كمعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته إلا القلوب ، وتعجز عن ترجمته الألسنة ، إلا بعد التطويل و إدامة التفكير ، وخير المعانى ماكان القلب إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه (٢)

وتلك الأرجوزة تجمع بين الحكمة والزهد ، فهى دستور أبى العتاهية فى الأخلاق، ولنكتف منها بهذه الشّذرات :

<sup>(</sup>۱) تولیت بالبناء للمفعول ، والله هو الذی تولاها بالظهور والأفول ، وقد یکون بالبناء للفاعل لیتزاوج مع (تصرفت) فی صدر البیت وعندثد تثبت لام الفعل متحرکة بلا إعلال وهذا کان یستجیزه القدماء فقد قال البحتری فی سینبته (أضوأ) فی مکان أضاء ، والبحتری جاء بعد أبی المتاهیة بزمان (۲) الأغانی ج ٤ ص ٣٦

مَا أَكْثَرُ القوتَ لَمَن يُمُوتُ ۗ من اتقى الله رجا وخافا هي المقاديرُ فلُمني أو فَذَرْ إن كنتأخطأت فما أخطا القدر ماأطولَ الليل على من لم ينم 🖳 وخير ذُخر المرء حسن فعله مُبْلِغُكُ الشركباغيه لكا مَفْسَدَة للمرء أَيُّ مَفْسَدَه نَغُضَ عدشاً طيِّباً فنطوه ما تطلعُ الشمسُ ولا تغيبُ إلا لأمر شأنُهُ تَحِيبُ ﴿ ما زالت الدنيا لنا دار أذى مجزوجة الصَّفُو بألوان القــذي الخير والشر بهــــا أزواج لِذا نِتـاج ولِذا نتـاج من لك بالمحض وليس تمحضُ يَغْبُثُ بعضُ ويطيبُ بعضُ ا لكل إنسان طبيعتان خير" وشر" وها ضدان والخير والشر إذا ما عُـدًا بينهما بونُ بعيد جـــدًا عجبت حتى غنى السكوت صرت كأنى حائر مهوت كذا قضى الله فكيف أصنع الصمت إن ضاق الكلام أوسع وهذه الأرجوزة التي يقال إن له فيها أربعة آلاف مشال (١) لا يمكن أن

حَسْبُكَ مما تبتغيه القُوتُ الفقرُ فيما جاوز الكَفَافا لكلِّ ما ُيؤذي و إن قلَّ أَكُمْ إن الفساد ضدُّهُ الصلاحُ من جعل النُّمام عيناً هلكا إن الشباب والفراغ والجِدَهْ 

تصدر إلا عن رجل مشغول بالأخلاق ، وابتداعُ الحكم والأمثال لا بُدَّله من صفاء ، والصفاء ليس من حظ النفوس المقتولة بالشواغل الدنيوية ، فلا مفرّ من الاعتراف بأن أبا العتاهية استطاع أن يخلص من دنياه بعض الخلاص ، ليفرغ لنظم أشباه هذه الأمثال

17 — وما أدرى كيف يغلبني الميل إلى عرض أكثر الجوانب من شخصية أبي العتاهية ، مع رغبتي في إيجاز هذا الفصل ، ولعل السر في ذلك خوفي من مشاركة من عاصروه في الغض من قيمته الأخلاقية ، فقد كانت لهم من دنيا ذلك الشاعر شبهات تبرّر التجنّى عليه ، أما نحن فلم يبق أمامنا إلا هذه الثروة الأدبية ، وهي الأصل الأول في تقدير قيمته الذاتية ، أما لَغُو ُ المعاصرين فليس بحجة ، لأن الحسد يحمل الناس على ارتكاب جريمة الإفك والبهتان

والواقع أن المرء يُحسَد على السَّمعة الطيبة أكثر مما يُحسَد على التَّراء العريض، ولا سيا فى عالم المنازعات الأدبية ، وأكثرُ الرواة والشعراء لعهد أبى العتاهية كانت سُمعتهم مما تَلْفُطُ به الجماهير، وكانت لهم أندية ميكثر فيها اللَّفُو، وتقع فيها الآثام حول موائد الشراب ، وكان من العزيز عليهم أن يطير عنهم أبو العتاهية فيحلق فى سماء الفضيلة ، ويُثير شعرُه دموع بعض الخلفاء

۱۷ — هذا ، ولا بد من الاشارة إلى أن شعور أبى العتاهية بتفاهة الدنيا تَمثّل له عند الموت ، فى صورة جديدة ، فقد أعلن يأسّه من وفاء الأصدقاء ، وزهدَه فى بكاء الباكيات ، حين اشتهى أن يغنيه مُخارِق :

سيُعرَّضُ عن ذكرى وتُنْسَي مودَّتى ويحدُثُ بعـ دى للخليل خليـ لُ

إذا ما انقضت عني من الدهر مُدَّتي فان غَناء الباكيات قليـل(١٠ وقد نظم أبياتًا لتوضع على قبره ، وكذلك فعل أبو نواس ، والكتابة على القبور سُنة قديمة عرفها المصريون والأشوريون ، ولكنها كانت في الأغلب وصايا يُرادُبها زَجْرُ مَن يطمعون في انتهاب ما في القبور من الذهب والثياب، أما أبو العتاهية وأبو نواس فكان شعرها في التحذير من عواقب العيش، والمُشرفُ. على الموت يُحبُّ أن يكون أفصح الناس في وصف الدنيا بالغدر وسرعة الزوال ، ومن يعش حتى يَمدُّ يدَّهُ لمصافحة الموت يعرف صحةً هذا الفَرض!

١٨ - وهناك شاعر أثرَتْ عنه مقطوعات في الزهد ، وهو رجل صــوفيّ النرعة ، ولم يقع له فى شبابه من النرق والطيش أشباه لما وقع لأبي العتاهية وأبي نواس ، و إن كان عرف طوائف من الصبوات ، ذلك الشاعر هو الشريف الرضي ، الذي حنَّ إلى ملاعب الظباء بالحجاز حنيناً هو عاية الغايات في قوة الروح ولا يمكن القول بأن الشريف من أقطاب هــذا الفن ، فشعره في الزهد قليل ، ولكنه على كل حال من شواهد هذا الباب ، ولننظر هذه القصيدة وهي. تصور سخريته من الرغبة في استبقاء المال

لم يَقض حق المال إلا معشرٌ وجدوا الزمان يعيث فيه فعاثوا

يا آمن الأقدار بادِر صرفها واعلم بأن الطالبين حِثاثُ ب خذ من تراثك ما استطعت فانما شركاؤك الأيام والوُرَّاتُ عثو على عيب الغنى يد الغنى والفقر عن عيب الفتى بحاتُ

<sup>(</sup>١) الأغاني حزء ٤ صفحة ١٠٩

المال مال المرء ما بُلِفت به الــــشهواتُ أو دُفعِت به الأحداث ماكان منه فاضلا عن قُوتِه فليعلمن بأنه مـــيراث مالى إلى الدنيا الغرُورة حاجة فليَغزَ ساحر كيدها النفاث طلقتُها ألفاً لأحسم داءها وطلاق من عن مَ الطلاق ثلاث لاسكناتها محذورة وعهودها منقوضة وحبالها أنكاث أم المصائب لا يزال يروعنا منها ذكور نوائب وإناث أم المائب لا يزال يروعنا منها ذكور نوائب وإناث رئاث لنخب من رجال أمسكوا بحبائل الدنيا وهن رئاث كنزوا الكنوز وأغفلوا شهواتهم فالأرض تشبع والبطون غماث لأتراهم لم يعلموا أن التقى أزوادُنا وديارنا الأجـــداث

والزهد — فى هذه القصيدة — له معنى غير الزهد المعروف ، فهو هنا دعوة إلى إنفاق المال فى الشهوات ودفع العاديات ، فالشاعر يحب المال ، ولكنه يرى استبقاءه من الحمق ، وهذا وجه الزهد . أما الحرمان فليس من أغراض هذا الشاعر وتلك أيضاً نزعة صوفية ، وللتصوف وجوه كثيرة ، منها هذا الوجه ، ومن الصوفية من يوسع على نفسه فى يومه ، و يترك الغد للأقدار ، ولنقيد أن « الشهوات » فى هذه القصيدة لا يراد بها الشهوات الحسية ، و إنما المراد بها مطالب العيش المتركف الذي يُجانب التقشف و يُقبل على الطيبات

وهذه اللمحات من الزهد لا يخلو منها ديوان شاعر إلا فى القليل ومن السهل على القارى أن يتعقبها ويدرس ما فيها من مختلف النوازع النفسية ، فلنقف عند هذا الحد ، فأنما نريد التنبيه لا الاستقصاء



واجهة من ضريح على بن أبى طالب — كرم الله وجهه — فى النجف وأكثر الصوفية يرجمون نظام الحرقة إلى على بن أبى طالب ويرونه أول من أذاع المانى الروحية



ضريح الحسن البصري بضواحى البصرة والحسن البصرى أخذ عن على بن أبى طالب واليه يرجع الفضل فى تأسيس قواعد التضوف ( انظر تفصيل ذلك فى الباب الأول من الجزء الثانى )



كيف جهل مؤرخو الأدب بلاغة الصوفية - بكاء داود وبكاء يحي - صورة الزهد فى الزهد - دقائق نفسية - صورة أدبية ليوم الحساب - قوة التعليل - كيف تقرأ كتب التصوف \_ عاذج من حكم الصوفية - الأدب الصوفى هو أدب المعانى

١ - نتكلم فى هذا الفصل عن طوائف من الأخيلة والمعانى والصور لم يهتم بها رجال الأدب، ولم يحسبوا لها أي حساب. ولعل السر فى إغفال مؤرخى الأدب لهذه الفنون أنهم لم يضعوا البلاغة الصوفية فى الميزان، لأن الصوفية كانوا امحازوا جانباً عن صحبة الأدباء، ولأن الأدباء أنفسهم كانوا أقبلوا على الصور الحسية إقبالاً شغلهم عن الأدب الذى يصور أحوال الأرواح والقلوب، فظنوا أدب الصوفية بعيداً عن المجال الذي تسابقوا فيه : مجال التشبيب والوصف والحاسة والعتاب ولو أن رجال الأدب وعلماء البلاغة نظروا فى الأدب الصوفي نظرة جدية لا تخذوا منه شواهد فى المجازات والتشبيهات، ولرأوا فيه كمات متخيرة تصلح كاذج لإصابة المعنى والغرض. ولحكهم انصرفوا عنه فلم نر فى مؤلفاتهم النقدية غير شواهد من كلام الشعراء والكتاب والخطباء الذين سبقوا فى ميادين غير ميادين الأرواح والقلوب

وأول ما راعنى من هذا الأدب الجهول الصورةُ التي وضعها الصوفية
 م - ٨

لبكاء داود عليه السلام: فقد حدثوا أنه بكى أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه حتى نَبَت المرعَى من دموعه ، وحتى غَطّي رأسه . فنُودى : يا داود ، أجائع أنت فتُطعَم ، أم ظان فتُستَى ، أم عار فتُكسَى ؟ فنحَب نحبه هاج لها العُود فاحترق من حَرِ خوفه . ثم أنزل الله عليه التو بة والمغفرة فقال : يا رب اجعل خطيئتى فى كنى . فصارت خطيئته فى كنه مكتوبة ، فكان لا يَبْسُط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكته . وكان يُؤتّى بالقدَح ثلثاه ماء ، فإذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه على شفته حتى يفيض القدَح من دموعه (۱)

وحدثوا أنه لما طال بكاؤه ولم ينفعه ذلك ضاق ذرعه ، واشتد غمه ، فقال : يا رب ، أما ترحم بكائى ! فأوحى الله إليه : يا داود ، نسيت ذنبك وذكرت بكاءك ؟ فقال : إلهى وسيدى ، كيف أنسى ذنبى ، وكنت إذا تلوت الزّبور كف الماء الجارى عن جريه ، وسكن هبوب الريح ، وأظلنى الطير على رأسى ، وأنست الوحوش إلى محرابى ! إلهى وسيدى ، فما هذه الوحشة التى بينى و بينك ؟ وأنست الوحوش إلى محرابى ! إلهى وسيدى ، فما هذه الوحشة التى بينى و بينك ؟ فأوحى الله إليه : يا داود ، ذاك أنس الطاعة ، وهذه وَحشة المعصية . يا داود ! آدم خَلْق من خلق ، خلقته بيدى ، ونفخت فيه من روحى ، وأسجدت له ملائكتى ، وألبسته ثوب كرامتى ، وتوجته بتاج وقارى ، وشكا إليّ الوحدة فزوجته حواء أمّتى ، وأسكنته جنتى ؛ ثم عصانى فطردته عن جوارى عُرْيانَ ذليلا . يا داود ، إسمع منى والحق أقول : أطعتنا فأطعناك ، وسألتنا فأعطيناك ، وسألتنا فأعطيناك ، وعصيتنا فأمهلناك ، و إن عدت إلينا على ماكان منك قبلناك

وحدثوا أنه كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سَبْعًا لا يأكل الطعام

<sup>(</sup>١) الاحياء جزء ٤ صفحة ١٩٠

ولا يشرب الشراب ، ولا يقرب النساء ، فاذا كان قبل ذلك بيوم أُخْوجَ له المنبر إلى البَرِّيَّة فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال والبرارى والصوامع والبيّع، فينادى فيها: ألا من أراد أن يسمع نَوْح داود على نفسه فليأت . فتأتى الوحوش من البرارى والآكام ، وتأتى السباع من الغياض ، وتأتى الهوام من الجبال ، وتأتى الطير من الأوكار ، وتأتى العذارى من خدورهن ، ويجتمع الناس لذلك اليوم ، ويأتي داود حتى يرقَى المنبر و يحيط به بنو إسرائيل ، وكل صنف على حِدَّته محيطون به ، وسلمان قائم على رأسه ، فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ، ثم يأخذ في ذكر الجنة والنــار فتموت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس، ثم يأخذ في أهوال القيامة وفى النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة . فاذا رأى سلمان كثرة الموتى قال: يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزَّق، وماتت طوائف من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوام ، فيأخذ في الدعاء . فبينا هو كذلك إذ ناداه بعض عُبَّاد بني إسرائيل: يا داود ، عجلت بطلب الجزاء على ربك . فيخر داود مغشيًا عليه ، فاذا نظر سلمان إلى ما أصابه أتى بسرير فحمله عليه . ثم أمر منادياً ينادى : ألاَ مَن كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسرير فإن الذين معه قتلهم ذكر الجنة والنار(١)

٣ ــ أرأيتم هذه الصور فى وصف بكاء داود ؟ إن هذه صور أدبية رائعة تمثل بعض أحوال النفوس وهى لا تقل روعة عن نظائرها من الصور الوصفية التى تمثل مقامات الأدباء بين أيدى الخلفاء والملوك

<sup>(</sup>١) الاحياء ج ٤ ص ١٩١

وأى بلاغة أروع وأمتع من هـذه العبارة النفيسة التي قيلت في تصوير الساحة الربانية :

« أطعتنا فأطعناك ، وسألتنا فأعطيناك ، وعصيتنا فأمهلناك ، و إن عدت إلينا على ماكان منك قبلناك »

هذه صورة من صور الصفح تستحق الاعجاب ، وكلة « على ماكان منك » من العبارات المتخبَّرَة الدقيقة الصنع ، وهى إشارة إلى قصة داود التى قصها القرآن إذ قال :

« وهل أتاك نَبَأُ المَحْصَمِ إِذ تَسَوَّرُوا المحراب : إِذ دخلوا على داود فَهَزَع منهم ، قالوا لا تَخَفَّ ، خصان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ولا تَشْطُطُ ، واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنها وعن تى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، وإن كثيراً من المُخلَطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل من المُخلَطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل من المُخلَطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن له عندنا لَزُلُقى وحسن مآب . يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب »

و حَسْرَةُ داود أشار إليها القرآن إشارة تشبه إيماءة الطرف، فجاء الصوفية فوشوها تَوْشِيَة طَرِيفَة وعَمَ ضوها فى صور مختلفة لا تخلو من سِحر وفُتُون. ولم يَفْتُهُمُ أَن يجعلوا بكاء داود من فنون الرياضات فقالوا إنه كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعاً لايأ كل الطعام، ولا يشرب الشراب، ولا يقرب النساء.

وتساتى بهم الخيال فجعلوا بكاء داود من المواسم الروحية التى يتجمع لها الوحوش والسباع الهوام والعذارى أيضاً ؛ ثم جعلوا نهاية تلك الملطَمة الوجدانية مختومة ً بأشلاء الصرعَى من السباع والوحوش والناس

ومن الواضح أن هذا كله من صُنع الخيال ، فلا مجال فيه لتحقيقات التاريخ . وما دَخْلُ التاريخ في الصور الأدبية ؟ التاريخ يعرف أن داود فتن امرأة واصطفاها لنفسه ، وأن الله أدبه أظرف تأديب ، ثم جاء الخيال خيال الأقاصيص فلوت تلك الحقيقة عما شاء

٤ — و يُشْبِه هذه الصور ما حدثوا به عن يحيى بن زكريا ، فقد قالوا إنه حخل بيت المقدس وهو ابن ثمانى حبِجَج فنظر إلى عبّادهم قد لبسوا مدارج الشعر والصوف (١) ، ونظر إلى مجتهديهم قد خَرُّوا للتراقى وسلكوا فيها السلاسل وشدوا أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس فهاله ذلك ، فر بصبيان يلعبون فقالوا له : يا يحيى هم بنا لنلعب ، فقال : إنى لم أخلق للعب . ثم أتى أبويه فسألها أن يدرعاه الشعر فقعلا . فرجع إلى بيت المقدس فكان يخدمه نهاراً ، ويصيح فيه ليلا ، حتى أتت عليه خس عشرة سنة ، فخرج ولزم أطواد الأرض ، وغيران الشعاب ، فخرج أبواه في طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن ، وقد أنقع رجليه في الماء حتى كاد العطش يذبحه وهو يقول : وعزتك وجلالك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني يذبحه وهو يقول : وعزتك وجلالك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك . فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما من شعير ، و يشرب من ذلك لمناه ، ففعل وكفر عن يمينه ، فكر ح بالبر " . فرده أبواه إلى بيت المقدس ، فكان

 <sup>(</sup>١) تأمل هذه العبارة واربطها بالبحث الذى عقدناه عن اشتقاق كلمة التصوف: فهى دليل
 على أنه كان مفهوماً أن النساك قبل الاسلام كانوا يلبسون الصوف

إذا قام يصلى بكى حتى يبكى معه الشجر والكدر، ويبكى زكريا لبكائه حتى يُعْمَى عليه ، فلم يزل يبكى حتى خَرَّقت دموعه لحم خديه ، وبدت أضراسه للناظرين . فقالت له أمه : يا بنى ، لو أذنت لى أن أتخذ لك شيئاً توارى به أضراسك عن الناظرين! فأذن لها فعمدت إلى قطعتى لبود فألصقتهما على خديه ، فكان إذا قام يصلى بكى ، فاذا استنقعت دموعه فى القطعتين أتت إليه أمه فعصرتهما ، فاذا رأى دموعه تسيل على ذراعى أمه قال : اللهم هذه دموعى ، وهذه أمى ، وأنا عبدك ، وأنت أرحم الراحمين . فقال له زكريا يوماً : يا بنى ، إني سألت ربى أن يهبك لى لتقر عيناى بك . فقال يحيى : يا أبت إن جبريل أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكّاء . فقال زكريا : يا بنى ، فابك » (1)

فهذه الصورة في بكاء يحيى صورة رائعة ، ومع روعتها لم يتحدث عنها أحد من الأدباء . ولو أن هذه الصورة نفسها أضيفت إلى مجنون ليلى لعدُّوها من الروائع ، وتحدث عنها صاحب الأغاني وصاحب مصارع العشاق . لو نظمتُ هذه الصورة في أخبار رجل من أصحاب العشق الحِسِّي لكانت مُتعة الأسمار والأحاديث ، ولكنها أضيفت إلى أخبار من قَضَوا صرعى في ميادين الأشواق الربانية فتجاهلها الأخباريون

أرأيتم قول يحيى :

« اللهم هذه دموعى ، وهذه أمى ، وأنا عبدك ، وأنت أرحم الراحمين » أرأيتم كيف كانت تقابل هذه العبارة الرقيقة الباكية لو قالها شاعر في حضرة أحد الملوك ؟

<sup>(</sup>١) الاحياء ج ٤ ص ١٩٢

و بكاء الشجر والمدر ، ما رأيكم فيه ؟

ستضيفونه إلى بكاء السباع والوحوش والهوام فى قصة داود ، وتجعلونها جميعاً من الأساطير! ولكن أكُلُّ أسطورة خبل فى خبل وضلال فى ضلال ؟

إن أمثال هذه الأساطير لها صلة وثيقة بفهم الصوفية لحقيقة الوجود ، فهم لا يرون أنفسهم منفصلين عن عوالم الجماد والنبات والحيوان . هم يحسون كأن الدنيا تتوجع لهم وتشفق مما يعانون ؛ ويتجسم هذا الإحساس فيريهم أن الشجر والمدر والسباع والوحوش تذرف الدمع حين يأخذون في البكاء

وهذه الشطحات تستحق العطف ، لأنها تصدر عن ناس فَنُوا فناء تاماً فى الحب الإلهٰى ، وبدت لهم ذنوبهم أثقل من الجبال ، وخُيِّل إليهم أن رحمة الله لا تُنال بغير الدمع والأنين

والبكاء فى ذاته نفحة من النفحات الشعرية ، لأنه لا يكون إلا من فيض الوجد وقوة الإحساس ، وهو من وسائل الإفصاح عن أوجاع القلوب

وقد تقع فى كتب الصوفية صفحات من الأدب النبيل ، ولكنها تظل من الأدب المجهول ، و إلا فأئ صورة أبرع من الصورة التى وضعها الغزالى للزهد حين قال :

« إن الكاره للدنيا مشغول بالدنيا ، كما أن الراغب فيها مشغول بها ، والشغل عاسوى الله حجاب عن الله ، وهو ليس فى مكان حتى تكون السموات والأرض حجاباً بينك و بينه إلا شغلك بغيره ، وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره ، فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله ، والمشغول ببغض نفسه مشغول عن الله ، والمشغول ببغض نفسه مشغول أيضاً عن الله ، بل كل ما سوى الله مثاله مثال الرقيب الحاضر

فى مجلس يجمع العاشق والمعشوق ، فان التفت قلب العاشق إلى الرقيب و إلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو فى حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه . ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه . فكما أن النظر إلى غير المعشوق لحبه عند حضور المعشوق شررك فى العشق ونقص . فكما أن النظر إلى غير المعشوق لبغضه شررك فيه ونقص . ولسكن أحدها فيه ، فكذا النظر إلى غير المعشوق لبغضه شررك فيه ونقص . ولسكن أحدها أخف من الآخر ، بل السكال فى أن لا يتلفت القلب إلى غير الحبوب بغضا أو حباً ، فانه كما لا يجتمع فى القلب حبان فى حالة واحدة ، فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله ،كالمشغول بحبها ، إلا أن المشغول بحبها غافل وهو فى غفلته سالك فى طريق القرب »(١)

أترون ما فى هذه الصورة من الحسن ؟ إن الكاتب يريد أن يقول: إن النهد هو أن تزهد فى الزهد ، هو أن تخلو نفسك خلواً تامًا من كل ما سوى الله ، فلا تحب ولا تبغض ، ولا تمدح ولا تقدح ، ولا تُثني ولا تلوم . وهذه الصورة تبدو جافية لمن يُغفِل أقدار المعاني . هى كالحسناء التي غفلت عن حسنها العيون لأنها لا تعرف الزينة ولا تحسن أساليب الإغواء

ومع ذلك نرى السكاتب قرّب معانيه كل التقريب فضرب المثل بما بين. العاشق والمعشوق . والصوفية يرون الناس لا يفهمون غير المحسوسات ، ومن أجل ذلك يضربون بها الأمثال . وهم أنفسهم يرون العشق الحسى درجة من درجات العشق الروحي ، لأن العشق في الأصل لا ينسجم إلا بين روح و روح

ولكن لا مفرّ من الاعتراف بأن هذه الصور لا يَقَدْرُهَا حق قدرها إلامن.

<sup>(</sup>١) الاحياء ج ٤ ص ١٠١

يرى البلاغة فى المعاني . أما الذين يقفون عند الألفاظ و يستهو يهم بريق البديع. فالغزالي عندهم لا يُعَدُّ فى البلغاء

وقد تجد فی أجو به الصوفیه أعاجیب من الأدب الرفیع
 حدثوا أن سفیان الثوری کان یَرُد مایعطی و یقول: لوعامت أنهم لا یذ کرون فلك افتخاراً به لأخذت (۱)

وعوتب بعضهم فى رد ما كان يأتيه من صلة فقال: إنما أردَّ صلتهم إشفاقًا عليهم ، ونصحًا لهم ، لأنهم يذكرون ذلك و يحبون أن يُمْلَم به فتذهب أموالهم وتحيط أجورهم(٢)

وقال بشر: ما سألت أحداً قط شيئاً إلا سَرِيًّا السَّقَطَى ، لأنه قد صح عندى زهده فى الدنيا فهو يفرح بخروج الشىء من يده ويتبرم ببقائه عنده فأكون عوناً له على ما يحب

والبلاغة في هذه الأجوبة ترجع إلى معانها ، وهي معان شريفة متصلة بالأحوال النفسية . وما فيها من مراقبة النفوس يسمو بها إلى أرفع درجات البيان

٧ -- ولا ينبغى أن نسى ما كتب الصوفية فى الترغيب والترهيب . لا ينبغى أن ننسى ما صوروا به الفضائل والرذائل ، وما جرت به أقلامهم فى مصاير الصالحين والطالحين ، فلهم فى هذا الباب صور تخلب العقول وتفتن القلوب ، ولا ينظر فى

كتبهم رجل له ذوق إلا عجب من غفلة الناس عن أدبهم الأصيل

أنظروا قوة التصوير فى شرح قول عمر بن الخطاب :

« حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا »

<sup>(</sup>۱) الاحياء ج ٤ ص ١٠١ (٢) الاحياء ج ٤ ص ٢١٦

فقد عرض الغزالي لشرح هذا النصح فقال:

« و إنما حساب المرء لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاً ، ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى ، ويردُّ المظالم حَبَةً ـُ حَبة ، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ، ويده ، وسوء ظنه بقلبه ، ويطيِّب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة : فهذا يدخل الجنة بغير حساب. و إن مات قبل ردِّ المظالم أحاط به خصاؤه : فهذا يأخذ بيده ، وهذا يقبض على ناصیته ، وهذا یتعلق بلَبَبه ، وهذا یقول ظلمتنی ، وهذا یقول شتمتنی ، وهــذا يقول استهزأت بي ، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بما يسوءني ، وهذا يقول جاورتني فأسأت جواري ، وهذا يقول عاملتني فغششتني وأخفيت عني عيب سلعتك ، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك ، وهذا يقول رأيتني محتاجاً وكنت غنياً فما أطعمتني ، وهذا يقول وجدتني مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظالم عنى فداهنت الظالم وما راعيتني . فبينها أنت كذلك وقد أنشب الخصاء فيك مخالبهم ، وأحكموا في تلابيبك أيديهم ، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم ، حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم ، أو جالسته في مجلس ، إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار ، وقد ضعفتَ عن مقاومتهم ، ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم ، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله : (اليومَ تُجْزى كُلُّ نفس بماكسبت، لا ظلم اليوم) فعندئذ ينخلع قلبك من الهيبة، وتوقن نفسك بالبوار ، وتتذكر ما أنذرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مُهْطِعِين مُقَنْعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء) فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم! وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل، وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقاً أو تظهر عذراً. فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فيها عمرك، وتُنقَل إلى خصائك عوضاً عن حقوقهم (١) »

فما رأيكم فى هذه الصورة ؟ أترون خصب اللغة وقوة الخيال ؟ أترون استقصاء المعانى فى أحوال المعاملات ؟ أترون الدقة فى تصوير الإيذاء الذى يكون باليد واللسان وسوء الظن بالقلب ؟ أترون قوة السخرية من الظالم حين يؤخذ بظلمه يوم الحساب ؟ أترون المفاجأة فى الانتقال من حال إلى حال ؟

هذه صورة فنية لها أمثال تعدّ بالألوف ، ولكن الأدباء نسوا أدب الصوفية كل النسيان .

۸ — ولا تنس أن أدباء الصوفية قد يعللون ما يصنعون من الصور والتهاويل فيجمعون بين جمال الحقيقة وروعة الخيال . من ذلك ما وصفوا به عذاب القبر إذ قالوا : إن الكافر يسلط عليه فى قبره تسعة وتسعون تِنبينا ، والتنبين تسعة وتسعون حية ، لكل حية سبعة رءوس ، يخدشونه و يلحسونه و ينفخون فى جسمه إلى يوم يبعثون

« ولا ينبغى أن يتعجب من هذا العدد على الخصوص ، فان أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات ، فإن لها أصولاً معدودة ، ثم تتشعب منها فروع معدودة ، ثم تنقسم فروعها بأقسام تلك الصفات بأعيانها ، وهى المهلكات بأعيانها ، تنقلب

<sup>(</sup>١) الأحياء ج ٤ ص ٤١ه

عقارب وحيات ، فالقوى منها يلدغ لدغ التنين ، والضعيف يلدغ لدغ العقرب (۱) وما بينهما يؤذى إيذاء الحية ؛ وأر باب البصائر يشاهدون بنورالبصيرة هذه المهلكات وانشعاب فروعها ، إلا أن مقدار عددها لا يوقف عليه إلا بنور النبوة » (۲)

ولا يقف الغزالى عند هذا التعليل الفلسنى ، بل يمضى فيذكر أن لا غمابة فى أن نرى الميت ساكناً وهو يعذّب ، فإن النائم قد يبدو ساكناً وهو يقاسى أمر الآلام ، حين يعانى مضجرات الأحلام . « والحية بنفسها لا تؤلم ، بل الذى يلقاك منها هو السم ؛ ثم السم ليس هو الألم ، بل عذابك فى الأثر الذى يحصل فيك من السم ، فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر » (٢) وكذلك يلتى الكافر فى قبره عذاب العقارب والحيات ، و إن لم تر العين أنه ملسوع أو ملدوغ

وجملة القول أن كتب الصوفية تفيض بالأخيلة والصور والتعابير
 ويزيد في جمال الأدب الصوفى أنه موصول بعلم النفس وأن
 له غاية نبيلة هي غرس الخُلُق الشريف في أنفس الرجال

ولا يستطيب كتب التصوف إلا من يُقبل عليها وهو يعرف أنها عُصارة. القلوب ، وأنها آداب ناس عرفوا الدنيا وأهلها ثم ملُّوا المجتمع وانقلبوا عليه يصفون عيو به ومقاتله بأقلام تنضح بالسم الزعاف

١٠ هذا، وينبعى أن نعرف أن أدب الصوفية لم يُجهل كله: فقد تنبه كثير من المؤلفين إلى ما فى أجو بتهم من جوامع الكلم، فساقوا منها نماذج تفيد من يتطلع إلى مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>١) الىقرب تلدغ فى لغة الغزالى ، وهى عند غيره تلسم

<sup>(</sup>٢) الاحياء جزء ؛ صفحة ٢٤٥

## و إليكم شذرات من أجو بة القوم :

- قيل لسهل بن عبد الله المروزى : مالك تكثر التصدق ؟ فقال : لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار ، أكان يبقى فى الأولى شيئاً ؟
  - وقيل للربيع بن خيثم وقد اعتل: ندعو لك بالطبيب؟ فقال: قد أردت ذلك فذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ، وعلمت أنه كان فيهم الداء والمداوى فهلكوا جميعاً
  - وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات ؟ فقال: محلة الأموات عمد المسلم البصرى: كيف ترى الدنيا ؟ فقال: شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها
  - وقيل للفضيل: إن ابنك يقول: وددت أنى فى مكان أرى الناس ولا يروننى . فقال: يا ويح ابنى ، أفلا أتمها فقال: لا أراهم ولا يروننى!
  - وقيل لبعض الصوفية : أى شىء أعجب عندك ؟ فقال : قلب عرف الله ثم عصاه
- وقيل لآخر: ما لك كلما تكلمت بكى كل من يسمعك، ولا يبكى من كلام واعظ المدينة أحد؟ فقال: ليست النائحة الشكلى كالنائحة المستأجرة
- وقيل للربيع بن خيثم : ما نراك تغتاب أحداً . فقال : لست عن حالى راضياً حتى أتفرغ لذم الناس
- \_ وقيل لعبد الله بن المبارك: حتى متى تكتب كل ما تسمع ؟ فقال: لعل الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد
- وقيل لصوفي : ما صناعتكم ؟ فقال : حسن اَلظن بالله ، وسوء الظن بالناس

\_ وقيل للشبلى : لم سمى الصوفى ابن الوقت ؟ فقال : لأنه لا يأسف على الفائت ، ولا ينتظر الوارد

- وقيل لابن السّماك: ما الكمال؟ فقال: الكمال أن لا يعيب الرجل أحداً بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من نفسه ، فإنه لا يفرغ من إصلاح عيب حتى يهجم على آخر فتشغله عيو به عن عيوب الناس ، وأن لا يطلق لسانه ويده حتى يعلم: أفى طاعة أم فى معصية ؟ وأن لا يلتمس من الناس إلا ما يعلم أنه يعطيهم من نفسه مثله ، وأن يسلم من الناس باستشعار مداراتهم ، وتوفية حقوقهم ، وأن ينفق الفضل من ماله و يمسك الفضل من قوله

— وقيل للشبلي : من الرفيق ؟ فقال : من أنت غاية شُغله <sup>(١)</sup>

\* \* \*

ولهذه الحكم نظائر كثيرة مبعثرة فى كتب الصوفية . وليس المهم هو الاستقصاء ، و إنما المهم هو توجيه الأنظار إلى ذلك الأدب المجهول ، وهو أدب خلا فى جملته من الزخرف ، ولكنه حافل بدقائق المعانى، والمعانى هى كل البلاغة عند أرباب القاوب

 <sup>(</sup>١) أكثر ما أثبتناه في الفقرة الأخيرة من الحسكم الصوفية اقتبسناه من كتاب « سياسة الفعول » للمرحوم حسن توفيق العدل



ضريح الجنيد وبجانبه ضريح السرى السقطى فى بغداد وهما من أقطاب الصوفية



الدنيا فى الفرآن والحديث — الدنيـا فى كلام المسيح — صور الدنيا فى كلام الصوفية — تشبيهات ابن القيم

١ — أكثر الصوفية من الأخيلة الأدبية في وصف الدنيا ، وهم في هذا مسبوقون بالقرآن والحديث وكلام الأنبياء . فني القرآن المجيد: «إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ، وتكاثر في الأموال والأولاد ، كتل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حُطاماً » وفيه : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشياً تذروه الرياح » وفيه : « إنما مَثَل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشياً تذروه الرياح » وفيه : « إنما مَثَل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من زخرفها وازَّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها وحيداً كأن لم تَفْنَ بالأمس »

وفى الحديث الشريف: «مالى وللدنيا؟ إنما مَثَلَى ومَثَل الدنيا كمثل راكب قال فى ظل شجرة فى يوم صائف ثم راح وتركها ». وفيه: « ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم فاينظر بماذا يرجع ». وقال أحد أصحاب الرسول: «كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السّخاة الميتة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترون هذه هانت على أهلها

حتى ألقوها ؟ قالوا: ومن هَوَانها أَلْقَوها ، يا رسول الله ! قال : فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها » . وفى المسند عنه صلى الله عليه وسلم : « إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا و إن قزَّحه ومَلَحه فلينظر إلى ما ذا يصير »(١) وفى الحديث «مَثَل هذه الدنيا مثل ثوب شُقَّ من أوله إلى آخره فبقى معلقاً فى خيط فى آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع »

وقال عيسى عليه السلام: « يا معشر الحواريين! أيكم يستطيع أن يبنى على موج البحر داراً؟ قالوا: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قراراً » (٢٠) وقال: « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها »

وفى كلام الرسول وأحاديث الأنبياء شىء كثير من أمثال هذه الأوصاف والتشبيهات، وهو كما قلنا أساس ما وُصفِتُ به الدنيا من الأخيلة الأدبية فى كلام الصوفية.

وللصوفية فى وصف الدنيا صور مختلفة ، منها الموجز ، ومنها المفصل .
 وهى كلها ترجع إلى معنى واحد : هو وصف الدنيا بالنضرة وكثرة التقلب وسرعة الزوال

فمن الصور الموجزة قول يونس بن عبد الأعلى : ما شبهت الدنيا إلا برجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب ، فبينها هو كذلك انتبه (٢)

وقول ابن القيم : « أشبه الأشياء بالدنيا الظل ، تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض ، تتبعه لتدركه فلا تلحقه » وقوله : « وأشبه الأشياء بها

<sup>(</sup>١) أنظر هذه الأحاديث في ( هدة الصابرين ) صفحة ٤٤١،٥١١

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين صفحة ١٤٥ (٣) عدة الصابرين صفحة ١٩٤

السراب ، يحسبه الظاآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا » وقوله : « وأشــبه الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له »(١) . وقوله : « وأشبه الأشياء بها مجوز شوهاء قبيحة المنظر والخبر ، غدارة بالأزواج ، تزينت للخُطَّاب بكل زينة ، وسترت كل قبح » وما حدَّث عَوف عن أبي العلاء: « رأيت في النوم مجوزاً كبيرة عليها من كل زينة الدنيا، والناس عُكُوف عليها متعجبون ينظرون إليها ، فجئت فنظرت وقلت : ويلك من أنت ؟ قالت : أما تعرفني ؟ قلت لا : قالت : أنا الدنيا » . وما قال الفضيل : « بلغنى أن رجلاً عرج بروحه قال : فاذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحليِّ والثياب ، و إذا هي لا يمر بها أحد إلا جرحته ، و إذا هي أدبرت كانت أحس شيء رآه الناس ، و إذا أقبلت أقبح شيء : مجوز شمطاء زر**قاء** عمشاء ، فقلت : أعوذ بالله ! قالت : لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم ! قال: من أنت ؟ قالت: أنا الدنيا »(٢)

قال ابن القيم : « ومُثّلت الدنيا بمنام ، والعيش فيها بالحلم ، والموت باليقظة . ومُثّلت بمزرعة ، والعمل فيها بالبذر ، والحصاد يوم المعاد . ومثلت بدار لها بابان : باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه . ومثلت بحية ناعمة الملس ، حسنة اللون ، وضر بنها الموت . ومثّلت بطعام مسموم ، لذيذ الطم ، طيب الرائحة ، من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه ، ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه . ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل حتفه . ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل حتفه . ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها في المعدة ، إذا أخذت الأعشاء منه حاجتها في المعدة ، إذا أخذت الأعرب من المعلم في المعدة ، إذا أخذت الأعرب من أنه منه بقدر حابته كان في المعدة ، إذا أخذت الأعرب المعلم الم

<sup>(</sup>١) مرت هذه الصورة منسوبة إلى يونس بن عبد الأعلى

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين صفحة ١٩٦،١٩٥

أو مؤذ ، ولا راحة لصاحبه إلا فى خروجه . ومثلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس ، وهى تدعو الناس إلى منزلها ، فان أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكا كينها وألقتهم فى الحفر »(١)

٣ - وعند درس ما من بنا من الصور نجد القرآن يؤ ثر تشبيه الدنيا بالنبات ، ونجد الصوفية يؤ ثرون تشبيهها بالمرأة ، والتشبيه الأول مرجعه إلى طبيعة الجزيرة العربية التي لا يُستَحبُّ فيها شيء كما يُستَحبُُ النبات البهيج ، والتشبيه الثاني مردّه إلى كلة أيرتُ عن عيسى عليه السلام إذ رأى الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة ، فقال : كم تزوجتِ ؟ قالت : لا أحصيهم . قال : فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك . فقالت : كلهم قتلته . فقال عيسى : بؤساً لأزواجك الماضين ، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ! (٢)

والبيئة التى عاش فيها عيسى عليه السلام كانت توحى بمثل هذا التشبيه وقد وردت هذه الصورة أيضاً فى قول ابن عباس « يُوْتَى بالدنيا يوم القيامة فى صورة مجوز شمطاء ، زرقاء ، أنيابها بادية ، مشوّه خلقها ، فتشرف على الخلائق فيقال : أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه ، فيقال : هذه الدنيا التى تشاجرتم عليها . . . ثم يقذف بها فى جهنم » (٣)

٤ — أما الأخيلة المفطلة فكثيرة ، وأهمها ما دوّنه ابن القيم فى عُدة الصابرين،
 وهو يمثل شهوات الدنيا فى القلب بشهوات الأطعمة فى المعدة ويقول : « وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين صفحة ٣١٦

<sup>(</sup>۲) صفحة ۱۹۵ (۳) صفحة ۱۹۵

للأطعمة اللذيذة إذا انتهت فى المعدة غايتها ، وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذَّ طماً وأكثر دسماً وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذر ، فكذلك كل شهوة كانت فى النفس ألذ وأقوى فالتأذى بها عند الموت أشد ، كما أن تفجع الانسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة الحبوب » (١)

ويمثل الدنيا وأهلها فى اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات بقوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة ، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذَّرهم الابطاء ، وخوَّفهم مرور السفينة ، فتفرقوا في نواحي الجزيرة ، فقضي بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خالياً ، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده ، ووقف بعضهم فى الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها ، ويسمع نغات طيورها ، ويعجبه حسن أحجارها ، ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابها فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً فجلس فيه ، وأكب بعضهم على تلك الأحجار المستحسنة ، والأزهار الفائقة ، فحمل منها حمله ، فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً ، وزادهُ حمله ضيقاً ، فصار محموله يُقلا عليه وو بالاً ، ولم يقدر على نبذه ، بل لم يجد من حمله بُدًّا ، ولم يجد له في السفينة موضعاً فحمله على عنقه ، وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة ، ثم ذبلت الأزهار ، وتغير أريجها ، وآذاه نتنها . وتولُّج بعضهم في تلك الغياض ونسى السفينة وأبعد في نزهته ، حتى إن الملاّح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه ، فهو تارة يتناول من الثمر ، وتارة يشمُّ تلك الأنوار ، وتارة يعجب من حسن الأشجار ، وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه ، غير منفك من شوك

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۹۹

يتشبث فى ثيابه ويدخل فى قدميه ، أوغصن يجرح بدنه ، أوعوسج يخرق ثيابه (۱) ويهتك عورته ، أو صوت هائل يفزعه . ثم من هؤلاء مَن لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل . ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحيات . ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك (۲)

وهذه الصورة ظِلُ لصور كثيرة يجدها القارى فيما أُثِر من أقاصيص الأدب القديم، يوم كان العرب يسيحون فى البحار، أو يتمثلون ما يصادف رُوّاد البحار من صور الأمن والخوف، والنعيم والشقاء

ومن أحسن الأمثلة — فى رأى ابن القيم — مَلِك بنى داراً لم ير الراءون ولم يسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا أجمع لكل ملآذ النفوس منها، ونصب إليها طريقاً، و بعث داعياً يدعو الناس إليها، وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة، وألبست أنواع الحلى والحلل، وثمر الناس كلهم عليها، وجمل لها أعواناً وخدماً، وجعل تحت يدها ويد أعوانها زاداً للمارين السائرين إلى الملك فى تلك الطريق، وقال لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك، ولم يشتغل بك عنى وابتغكى منك زاداً يوصله إلى فاخدميه، وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلى ، بل أعينيه بكل ما يبلغه فى سفره، ومن مد إليك عينيه ورضى بك وآثرك على وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب، وأوليه غاية الهوان، واستخدميه، واجعليه يركض خلفك ركض الوحش، ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه واسلبيه إياه كله، وسلطى عليه أتباعك وعبيدك، وكما بالغ فى محبتك وتعظيمك

<sup>(</sup>١) العوسج: الشوك

<sup>(</sup>٢) صفحة ١٩٩، ٢٠٠٠

و إكرامك فقابليه بأمثاله قِلَى و إهانة وهجراً ، حتى تتقطع نفسه عليك حسرات (١) وغاية هذا المثال دار الملك ، والمراد بها الجنة ، والعائق هو المرأة ، وهى الدنيا الغَرور

وعرض ابن القيم مثالًا آخر ، وخلاصته أن ملكا خط مدينة فى أصح المواضع وأحسنها هواء، وأكثرها مياهاً ، وشق أنهارها ، وغرس أشجارها ، وقال لرعيته : تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيها ، فمن سبق إلى مكان فهو له ، ومن تخلف سبقه الناس إلى المدينة فأخذوا منازلهم ، وتبوأوا مساكنهم فيها ، و بقى المتخلفون من أصحاب الحسرات ، ثم نصب لهم ميدان السباق وجعل على الميدان شجرة كبيرة لها ظل مديد ، وتحتها مياه جارية ، وفى الشجرة من كل أنواع الفواكه ، وعليها طيور عجيبة الأصوات ، وقال لهم : لا تغتروا بهذه الشجرة وظلها فعن قليل تُجُتُّتُ من أصلها ، ويذهب ظلها ، وينقطع ثمرها ، وتموت أطيارها ، وأما مدينة الملك فأ كُلها دائم ، وظلها مديد ، ونعيمها سرمدى ، وفيها ما لا عين ا رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . فسمع بها الناس فخرجوا فى طلبها على وجوههم ، فمروا فى طريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصّب وحرّ وظأً ، فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها ، وسمعوا نغات أطيارها فقيل لهم إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم ، وتضمِّروا مراكبكم للسباق . فقال الأكثرون : كيف ندع هذا الظل الظليل ، والماء السلسبيل ، والفاكهة النضيجة والدعة والراحة ، ونقتحم هذه الْحُلْبة فى الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الأمعاء ، وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۱۰

الغائبة إلى الأجل البعيد ، ونترك ما نراه إلى ما لا نراه ، وذرة منقودة في اليدأولي من درة <sup>(۱)</sup> موعودة بعد غد . خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به ، ونحن بنو اليوم ، وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لا ندرى متى نصل إليه ؟ ونهض من كل ألف واحد وقالوا: ما مُقامنا هنا (٢) في ظل زائل تحت شجرة قد دنا قلعها وانقطاع ثمرها ، وموت أطيارها ، ونترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يزول ، والعيش الهنيء الذي لا ينقطع ، إلا من أعجز العجز (٢٦) وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ، و يتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد؟ وهل هذا إلا أسفه السفه ؟ فالسباق السباق والبدار البدار! فاقتحموا حلبة السباق، ولم يستوحشوا من قلة الرفاق، وساروا في ظهور العزائم، ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم ، والمتخلف في ظل الشجرة نائم ، فما كان إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة ، وتساقطت أوراقها ، وانقطع ثمرها ، ويبست فروعها ، وانقطع مشربها ، فقلعها قيِّمها من أصلها ، فأصبح أهلها في حر السُّموم يتقلبون ، وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها يتحسرون ، ثم أحرقها فصارت هي وما حولها ناراً تَلظَّى، وأحاطت النار بمن تحتها فلم يستطع أحد منهم الخروج ، فقالوا : أين الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ، ثم راحوا وتركوه ؟ فقيل لهم : إرفعوا أبصاركم تروا منازلهم ! فرأوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها يتمتمون بأنواع اللذات ، فتضاعفت عليهم الحسرات وهذا جزاء المتخلفين (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل « ذرة » بالذال المجمة وهو تحريف

<sup>(</sup>۲) فى الأصل « هذا » وهو تحريف (٣) هذا مرتبط بعبارة « ما مقامنا هنا »

<sup>(</sup>٤) أنظر صفحة ٢١٢،٢١١

و بقيت عند ابن القيم أمثلة لا تقل قيمة عما أسلفناه ، وهي تدور حول محور واحد ، ولا تختلف إلا بالصور والأشكال ، وهذا وجه البراعة عند أولئك الناس ، فالمعنى واحد ، ولكن الأداء يختلف ، كأنما يتسابقون في النزيين والتاوين. فإذا تأمل القارئ هذا عرف كيف استطاع التصوف أن يخلق ما شاء من الصور الأدبية ، وكيف انتقلت الأخيلة على أقلام الصوفية من لون إلى لون ، في براعة وحذق ، وقوة تصوير وتهويل

والمعانى النفسية لا تقل فى هذا خطراً عن المعانى الأدبية ، فنى هذه الصور تصغير وتحقير لمن ينسون الآجل الحالد حين يفتنهم العاجل العابر بما فيه من يزخرف و بريق ، وفى هذا وذاك هداية للنفس ومُتْعة للخيال

## جَكِلُونِعَظَاءُ النِّهِ السِّكِبَالِيِّ

اهتام العاماء بالحسم العطائية - تهيب الفيراح لأسرارها - سر البلاغة - أسلوب ابن عطاء الله - كيف نستدل على الله - التجريد والأسباب - حقوق الصديق - الشهرة والحخول - مذهب الحلول - القبض والبسط - دقائق الرياء - الاستغاثات العطائية - صلتنا بالله - بين الحوف والرجاء - هل نملك الطاعة والعصيان ؟ - ( سيرورة الحسم العطائية )

١ - محن مقبلون على التعرف إلى سفر من أسفار الأدب العالى: هو مجموعة الحكم التى نظمها ابن عطاء الله السكندرى ، وكانت هذه المجموعة مما يدرسه كبار العلماء فى الأزهر الشريف ، وكان المرحوم الشيخ محمد بخيت يدرسها للجمهور بعد العصر من أيام رمضان فى مسجد الحسين ، وقد حضرت عليه طائفة من تلك الدروس ، وأنست بمعانى الحكم العطائية أشد الأنس

<sup>(</sup>۱) كان ابن عطاء الله - محمد من أحمد أو أحمد من محمد - من أهل العلم فى النفسير. والحديث والنحو والفقه والأسول ، صحب أبا العباس المرسى وأخذ عنه التق السبكى . واستوطن الفاهمة ، وكان له كرسى فى الأزهم يجلس عليه ليشرح آثار الفوم وآثار السلف ، ومات بالمدرسة المنصورية بالقاهمة سنة ٧٠٩

ولما صنف حكمه عمرضها علي شيخه أبى العباس المرسى فتأملها وقال : « لقد أتيت يا بني. فى هذه الكراسة بمقاصد الاحياء وزيادة » قال صاحب كشف الظنون ( ولذلك تعشقها أرباب الذوق لما رق لهم من معانيها وراق ، وبسطوا القول فيها وشرحوها »

أنظر معجم سركيس وفهرس دار الكتب المصرية ، وانظر ماكتب عنه فى دائرة المعارف الاسلامية بالعدد الرابع من الحجلد الأول ، ومنه يستفاد أن حكم ابن عطاء الله شرحت باللعة التركية واللغة المالوية ، وانظر كلة عنه فى مقدمة شرح ابن عجيبة على الحسكم صفحة ٩



الجامع الأزهر وفيه كان ابن عطاء الله الكندرى يلتي دروسا على الجمهور فى شرح معانى التصوف

واهتمام علماء الأزهر بدرس حكم ابن عطاء الله هو صورة جديدة للحفاوة بتلك اللآلئ النفيسة ، فقد اهتم بها الناس من قبل ، وظفرت بعدة شروح ، أشهرها شرح الرَّندى وشرح الشرقاوى ، ولا تزال على كثرة ما لقيت من الشرح والدرس تبعث فى قلوب المريدين أنواراً لم يتنوَّرها الشارحون

٢ — و إنما قلنا هذا لأن الحكم العطائية نظمت نظاً غنائياً رُوعِيَ فيه أن تكون إشارات إلى أحوال النفوس ، والنفوس تتغير وتتبدل ، وتعتورها ألوان من الكُدورة والصفاء ، فما يفهمه هذا قد لا يفهمه ذاك ، وما يرتضيه قوم قد يرفضه آخرون

ومن أجل هذا أُضيفت حكم ابن عطاء الله إلى الرمزيات ، وتهيّبها الشُّراح فصرحوا بأن كلامهم ليس إلا طوافاً حول ذلك السر المكنون ، وفى ذلك يقول الرندى :

« ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب ، وما تضمنه من لباب اللباب ، لأن كلام الأولياء والعلماء بالله مُنطوعلى أسرار مصونة ، وجواهر حكم مكنونة ، لا يكشفها إلا مهم ولا تتبين حقائقها إلا بالتلقي عنهم ، ونحن فى هذه الكلات التى نوردها ، والمناحى التى نمتمدها ، غير مُدَّعين لشرح كلام القوم ، ولا أنّ ما نذكره فيه هو حقيقة مذاهبهم ، حسبا يفعله كل مصنف ، فإنا إن ادَّعينا ذلك كان منا إساءة أدب ، تؤول بنا والعياذ بالله إلى العَطَب . وكنا قد تعرضنا للخطر والضرر فى تعاطى ما لا يليق بنا من شرح كلام السادة من أهل الله تعالى من غير خوف ولا حذر ، و إنما نورد ذلك على حسب ما فهمناه من كلامهم ، وما انتهى إلينا علمه من مذاهبهم ، فان وافقنا فيه حقيقة الأمر ،

وعثرنا على مكنون السر ، كان ذلك من النعم التى لا نحصى لها شكراً ، ولا نقدر لها قدراً ، و إن خالفنا ذلك ، ولم نهتد إلى تلك المسالك ، أحلناه على نقصنا وجهلنا ، وانتغى عنا التغرير بقولنا وفعلنا ، واقتصر الأمر فى ذلك علينا ، وكانوا هم مبر ً ئين مما قلنا ونوينا »

وهذا الكلام يذهب بصاحبه إلى تقديس الحكم العطائية ، وهو يشبه ما يقوله علماء الأزهر في هذه الأيام عن ترجمة القرآن ، إذ يُصرُّون على أن تصدَّر الترجمة بمقدمة يُنصَّ فيها على أن هذا هو ما فهموه من القرآن ، وقد يكون الله أراد معانى لم يهتدوا إليها ولم تخطر لهم على بال

٣٠ – والحق أن الحكم العطائية على جانب عظيم من الوضوح ، وما يقوله
 الرندى ليس إلا باباً من التأدب فى فهم كلام القوم . ولكن هذا لا يمنع من
 الاعتراف بأن الحكم العطائية فيها غموض ، ولكن أى غموض ؟ هو الغموض
 الذى يوصف به كل كلام وصل إلى غاية عالية من البيان

وأحب أن أشرح هذه النقطة فأقول:

يوجد فى الكلام البليغ صُور وإشارات تتفاوت فى إدراكها العقول ، وقد يكون النص البليغ واضحاً فى لفظه ومعناه ، ومع ذلك يظل كالحسن الفائق لا تُجْتَكَى فِيَنَهُ بنظرة ولا نظرتين ، وإنما تطالع فيه العين كل يوم باباً جديداً من أبواب الفتُون ، أو كالبحر تعرف هوله وجلاله ، ثم ترى فيه كلا واجهته ضرو بالجديدة من الهول والجلال

وقد يتفق لنا فى أحوال كثيرة أن نُحمِّل النصوص معانى لم يردها الكتاب أو الشعراء ، فنعدَّ ذلك تفوقاً فى الفهم ، وهو فى حقيقة الأمر ضلال مقبول والألفاظ في الأصل صُور ضئيلة جداً للمعانى ، والمعانى أيضاً صُور ضئيلة جداً للمعائق ، والحقائق ، والحقائق في عظمتها وجبروتها لا تُدرك كل الإدراك ، وهل كان الألم على لذعه صورة كاملة للداء ؟ وهل كان الدمع على حرارته صورة مقاربة لما يتوجع له القلب ، وهل كان تموُّج البحر على صَخَبه صورة تامة لما في أحشائه من تقلّب وَهياً ج ؟ وهل كان التماسك البادى بين أجزاء الوجود صورة واضحة لما فيه من قوات الكهرباء ؟

إن الغرور يوهمنا أشياء كثيرة ، واللغات بين الناس من أهم أسباب الأوهام فقد ظنناها حددت المعانى كل التحديد ، ولو أن ذلك كان صحيحاً لارتفعت أسباب الخلاف

ولكن هل كانت العقبة الوحيدة هي الاختلاف في فهم النصوص ؟ لا ، لا ، فقد يتلاقى الرجلان عند صورة واحدة من المعنى ، ثم يختلفان اختلافاً شديداً في تصور المعنى الواحد ، لأنهما يختلفان في صحة الجسم وعافية الروح فاذا قلت إنك تترجم القرآن ترجمة صحيحة فأنت صادق ، و إذا قلت إنك لا تترجم إلا ما فهمت فأنت صادق . أنت صادق في الأولى لأن القرآن في الأصل جاء لهدايتك فلم يكن له أن يحتجب و ينتقب

وأنت صادق فى الثانية لأن القرآن رمن لمعان يختلف فى فهمها الناس بفضل ما يختلفون فى دقة الفهم وقوة الادراك

وكذلك صحّ للشراح أن يجزموا بأنهم لم يصلوا فى فهم الحكم العطائية إلى الأعماق

٤ — والحكم العطائية عبارة عن طائفة من الفَقَرَت القصيرة المختلفة الأغراض

وهو يخاطب المريد بصيغة المفرد، ويسجع فى بعض الأحيان، وطريقته فى البلاغة تختلف: فينا يُجَرِّد المعانى تجريداً تاماً من الصور والأخيلة، كأن يقول:

« من علامة الاعتماد على العمل ، نُقصان الرجاء عند وجود الزلل » (١) وكأن بقول :

« تنوعت أجناس الأعمال ، لتنوُّع واردات الأحوال » (٢) وحيناً يوشّى معانيه بالخيال توشية طريفة ، كأن يقول:

« إدفن وجودك فى أرض الحنول ، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » وكأن يقول :

« لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحار الرحا (٣) يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه ، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون » (١)

وتارة يقف عند المعنى فيديره فى صورة واحدة لا تختلف إلا فيما تُربط به القافية ، كأن يقول :

«كيف يُتصوَّر أن يحجبه شيء ، وهو الذي أظهر كل شيء »

«كيف ُيتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر بكل شيء »

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر في كل شيء »

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل وجودكل شيء »

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء »

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الواحد الذي ليس معه شيء »

٣٦ س ٥ (٢) الرحا عي الطاحون (٤) من ٣٦

«كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب إليك من كل شيء » «كيف يتصور أن يحجبه شيء ، ولولاه ماكان وجود شيء » (١) وتارة يُغرب في إيراد المعاني إغرابًا مقصوداً كأنما يريد أن يقصر خطابه على الخواص ، ولذلك شواهد كثيرة جداً ، نكتني منها بهذه الفقرة :

« شتّان بين من يستدل به أو يستدل عليه ، المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله ، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه ، و إلا فتى غاب حتى يستدل عليه ، ومتى بَعُد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه » (٢) فان هذه الفقرة لا تفهم إلا بعد أن نعرف أنه يقسم أهل الله إلى قسمين : مرادين و مريدين : فالمرادون يستدلون بالله على الأشياء والناس : لأنه الأصل ، والمريدون يستدلون بالأشياء والناس على الله ، وذلك لوجود الحجاب . ولو أنهم وصلوا إلى لباب الحقائق لعرفوا أن الله لم يغب حتى يُستدل عليه ، ولم يبعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه (٣)

وليس بين الحكم العطائية رِبَاط وَثيق ، فهى مجموعة من الأقوال نُظمِتُ فى أوقات محتلفة ثم ضُمَّ بعضها إلى بمض بلا ترتيب مقصود ، وقد يتفق للكاتب أن يُفتَن ببعض المعانى فيكررها فى صور مختلفات مرتين أو مرات ، و إليكم هذه الفقرة :

« إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية ،

<sup>(</sup>۱) ص ۷ (۲) ص ۲۷

<sup>(</sup>٣) من دقائق التمابير فى الفرق بين المريد والمراد قول الشيخ أرسلان: « ما دمت أنت فأنت سريد ، فاذا أفناك عنك فانت سراد » ويشرح هذا المعنى قول بعض العارفن : « من اهتدى إلى الحق لم يهتد إلى نفسه ، ومن اهتدى إلى نفسه لم يهتد إلى الله » يسنى أن من رأي الحق غاب عن نفسه ومن رأى نفسه حجب عن الله

و إراد تك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن الهمة العلية »(١) فان هذا المعنى هو عَينُه الذي عبر عنه بقوله فى فقرة ثانية :

« ما ترك من الجهل شيئاً مَن أراد أن يُحَدِثَ في الوقت غير ما أظهره الله فيه »(٢)

وهو نفسُه الذي عبَّرعنه بقوله في فقرة ثالثة :

« لا تَطلبْ منه أن يُخرِجَك من حالةٍ ليستِعملك فيما سواها ، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج »(٣)

وهو أيضاً المراد بقوله فى كلة رابعة :

« أَرِح نفسك من التدبير ، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك » (\*)
فهذه الفقرات كلها تنتهى إلى غرض واحد : هو أن يقف المريد حيث أقامه
الله فلا يَضْجَرُ من النقص ولا يطمع في المزيد

حصول هــــذه الحـــ الأربع يكشف عن جانب من آراء ابن عطاء الله ، فهو يدعو إلى احترام الواقع ، ولا يرى عملاً أفضل من عمل ، ما دامت الأعمال كلها بإرادة الله . حدث عن نفسه قال :

« دخلت على الشيخ رضى الله عنه وفى نفسى العزمُ على التجريد ، قائلاً فى نفسى : إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة بعيث مع الاشتغال بالعلوم الظاهرة ووجود المخالطة للناس ، فقال لى من غيرأن أسأله : صَحِبنى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصدِّر فيها فذاق من هذه الطريق شيئاً فجاء إلى فقال : ياسيدى ،

<sup>(</sup>۱) صفحة ٤ جزء ١ شرح الرندى (٢) صفحة ٢٠

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢١ صفحة ٦

أُخرُمُ عما أنا فيه وأُتجرد لصحبتك ، فقلت له : ما الشأن ذا ، ولكن امكث فيما أنت فيه ، وما قَسَم الله لك على أيدبنا فهو إليك واصل . ثم قال الشيخ — ونظر إلي — وهكذا شأن الصَّدِّيقين لا يخرجون من شيء حتى يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إخراجهم . فخرجتُ من عنده وقد غَسَلَ الله تلك الحواطر من قلبى ، ووجدت الراحة بالتسليم إلى الله تعالى »(١)

وهذه النظرة إلى الأعمال الدنيوية أدقُّ وأصحُّ من نظرة الغزالى الذى يدعو فى مواطن كثيرة إلى ترك العلوم الظاهرة ، وينصح بالتجريد المطلق ، ويقبِّح ما يتصل بالجاه من أعمال الناس

وعلى ذلك يكون الاهتهام بالعُمران وبالمعاش وبالمجتمع مما لا ينافى أدب المريد فى نظر ابن عطاء الله ، و إنما يشترط لذلك أن يعرف المريد أنه يقف حيث أقامه الله ، وأنْ لا غرض له من التشبث بأعمال المعاش

٧ -- ولكن الرضاعن الحال غير الرضاعن النفس ، فلك أن ترضى عن حالك التي أقامك الله عليها في مرافق الحياة ، أما نفسك فالرضا عنها أصل كل معصية وغفلة وشهوة (٢) ورفيقك الذي تصحبه يجب أن يكون من الذين لا يرضون عن أنفسهم « ولَأَنْ تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تَصْحَب عالماً يرضى عن نفسه ، وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه » وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه » (٢)

وابن عطاء الله يكثر من الكلام عن الصحبة ، ولكن « لا تَصْحَب من

<sup>(</sup>۱) صفحة ٦ من شرح الرئدي (٢) أنظر صفحة ٣١ جزء ١

<sup>(</sup>٣) صفحة ٣٢

لا يُشهِضُك حاله ، ولا يدلك على الله مقاله » (١) والصحبة أصلُ كبير من أصول القوم ، وفيها منافع وفوائد ، ولذلك استمر عليها شأنهم قديمًا وحديثًا (٢) وللصحبة آداب ذكرناها في قسم الأخلاق ، ولكن لا بأس من التذكير بأنهم يرون الصديق الحق من لا يزيدك عنده البر ولا يَنقُصُك عنده الجهل ، ولذلك قيل : كُنْ مِع أَبناء الدنيا بالأدب، ومع أبناء الآخرة بالعلم، ومع العارفين كيف شِئت. وقيل لبعض الصالحين إن فلاناً يحبك ويكثر ذكرك ، فقال : إنه لحبيب إلى ، وأُجِلَّه وأعرف قدره ، ولكن يهون على أن ألقي الشيطان ألف مرة ، ولا ألقاه مرة واحدة ، قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : أخشى أن أتزَايَّن له ويتزين لى . قال المكمِّي: وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء أر بعة معان لا يترجَّح بعضها على بعض ، ولا يكون فيها اعتراض من بعض على بعض ً إِن أَكُلَّ صَاحِبُهُ الدَّهُمَّ كُلُّهُ لَمْ يَقُلُ لَهُ : مُصمُّ ، و إِن صَامَ الدَّهُمُ كُلُّهُ لَمْ يَقُلُ لَهُ صاحبه : أَفْطِرٍ ، و إن نام الليل كله لم يقل له صاحبه : قُمُ ۚ فَصَلِّ ، و إن صلى الليل كله لم يقل له صاحبه : قُمْ ۚ بَعْضَه ، وتستوى أحواله عنده فلا مَن يد لأجل صيامه وقيامه ، ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه (٢)

وسِرُّ هــذا الأدب هو الفِرارُ من هَوَى النفس ، فأنت لا تلوم الصديقَّ فى سرك أو جهرك إلا وأنت تعتقد أنك أفضلُ منه ، وهذا خطرُ ۖ يُؤْذِن بَكُدُورة النفوس

فالقوم يوجبون تَخيُّرَ الصديق ، ولكن ذلك فى البداية ، أما إذا انعقدت الصداقة فالبِرُّ كل البرأن تَعْمَي عينُك عن عُيوب صديقك ، وأن لا ترى نفستك

 <sup>(</sup>۱) صفحة ۳۷ (۲) الرندى جزء ۱ صفحة ۳۷

أفضلَ منه و إن تخلُّف عنك . والأساسُ أن تكون مع الله بقلبك : فلا تَشْغَل بغير عيو بك ، ولا ترى الحياة إلا في شهوده ورضاه

۸ — قلنا إن ابن عطاء الله لا يدعو إلى قطع الأسباب ولا يرى بأساً فى اشـــتغال المريد بالعلوم الظاهرة والسعى فيما يسعى إليه الناس من نعيم المعاش ، فلنذكر التقييد ذلك أنه يكره المريد أن يسعى إلى الشهرة و بُعْدِ الصِّيت ، وله في هذا كلة هي من الذخائر في الأخيلة الأدبية ، قال :

« إدفن وجودك فى أرض الخول ، فما نبت تما لم يدفن لا يتم نتاجه » وهى كلمة رائعة لم أشهد لها مثيلاً فيما قرأت ، وفيها حيوية قوية ، كأن الكاتب ألقاها فى لحظة من اللحظات التى تتجمع فيها قُوكى النفس ، ثم تَقَدْف بالمعنى فيُخلَّد لقوته على وجه الزمان

والصوفية مجمعون على بُغْضِ الشهرة وحُبِّ الحمول ، ولهم فى ذلك كلمات جرت مجرى الأمثال ، كقول بعضهم «طريقتنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنِسَتْ بأرواحهم المزابل » وقول ابن أدهم : «ما صَدَق الله من أحب الشهرة » وقول آخر : «ما أعرف رجلاً أحب أن يُعْرَف إلا ذهب دينه وافتضح » وقول آخر : «كلا دفنت نفسك أرضاً أرضاً سما قلبك سماء سماء (١) »

ومن أغرب ما قرأت في هذا المعنى قول الفضيل:

« بلغنى أن الله عز وجل يقول فى بعض ما يمن به على عبده : ألم أُنم عليك ؟ ألم أسترك ؟ ألم أخل ذكرك ! » (٢)

<sup>(</sup>۱) هذه الكايات مقتبسة من شرح الرمدى وشرح ان عجيبة

<sup>(</sup>۲) شرح الرندي جزء ۱ صفحة ٥٤

والذين ابتلاهم الله بالشهرة يعرفون صدق هذه الكلمات ، فالشهرة محنة قاسية لا يُبتلَي بها الرجل إلا ذهب عمره فى مدافعة القيل والقال ، وطال بلاؤه بالتجمل والتزين للناس . والعمر قصير ، ولكن الرجل المشهور ينفق عمره على قصره فى تفاهات وصغائر يوجبها الاحتفاظ باسمه سليا من أقذار الأقاويل، وهيهات أن يسلم ، فالشهرة محنة حتى فى الخير المحض ، فلو اشتهرت بالاحسان إلى المساكين لجرك ذلك إلى الخراب ، وألق على عملك أكداساً من تراب الرياء . و بعض المشهورين يَلَدُّ لهم أن يتسمعوا ما يقال فيهم ، فيصطدمون بأكاذيب وأراجيف يشيب لها الوليد ، ثم ينتهون إلى اليأس من أدب الناس ، و إذ ذاك ينقلبون إلى الرعاتية تمحق كل ما تصادف من أصول الأخلاق الله

ومع أنى قليل التجاريب فى هذه الدنيا ولم يطر اسمى فى مشرق ولا مغرب فان الشهرة الضئيلة التى قضت بأن يُردَّد اسمى فى بعض المجتمعات عطلت على أنفس أوقاتى ، وكدّرت صفائى ، ولوّنت أدبى بألوان أبغضها أقبح البغض ، وصيرتنى أسيراً لصنوف من التقاليد السخيفة ، تقاليد المجتمع السخيف . وحاولت أن أتحلل وأتخلص فلم أفلح ، لأن الشهرة كالميسم المتقد لا تمحو أثره الأيام

وما فكرت فى المشهورين من الرجال إلاطال لهم رثائى ، فعلى هؤلاء واجبات خلقتها الشهرة ، ولم يفرضها الحق ، عليهم أن يغيثوا كل ملهوف ، وأن يواسوا كل محزون ، وأن يزُوروا ويُزاروا فى كل حين . وعلى أقدامهم أن تمشى إلى كل مأتم ، وعلى ألسنتهم أن تتكلم فى كل مجمع ، وعلى آرائهم أن تظهر فى كل ميدان ، وتكون النتيجة أن يصبحوا كالآلات تصنع ما لا تريد

و إنما ضربنا الأمثال لنبين أن أدب ابن عطاء الله في بغض الشهرة من الآداب

العملية ، فهو ليس أدب الرجل العاطل ، و إنما هو أدب الرجل الذي يهمه أن يكون من النافعين

وأكاد أجزم بأن عمارة الدنيا عبء لا ينهض به إلا الخاملون ، لأن الحمول يصرف عن النفس شواغل كثيرة فتفرغ للنهوض بجلائل الأعمال

والناس تعودوا أن يُحمِّلوا المشهورين ما لا يستطيعون أن يحملوا ، ويكلفوهم ما لا يطيقون ، فتثور بذلك أحقاد وضغائن يأباها العقل ، ويأباها المنطق ، ويُحوَّل الدنيا إلى جحيم يصلاه أهل الشهرة ، من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون

تأمّل في بلايا أهل الشهرة أبها القارئ ، ثم انظر مرة ثانية في هذه النصيحة الغالبة :

« إدفن وجودك فى أرض الحنول ، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » (١)

٩ — ولابن عطاء الله كلمات تذكّر بمذهب الحلول ، وهو أن يكون الله
كل شيء فى كل شيء ، فلا تكون ذرة ، ولا قطرة ، ولا نبتة ، ولا نسمة ، إلا
وهى جزء من الذات الإلهاية . من ذلك قوله :

« إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء ، لغيبتهم عن الله فى كل شيء ولو شهدوه فى كل شيء » (۲)

وقوله :

« علم منك أنك لا تصبر عنه ، فأشهدك ما برز منه »<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) فی شرح ابن عجیبة کلام کثیر عن التخلص من الجاه والمال للوصول إلی نعمة الحمول ، وقد ضرب المثل بالششتری – وکان وزیراً وابن أمیر – قلما أراد الدخول فی طریق الفوم خرج عن دنیاه وطاف بالأسواق طواف المجاذیب ( صفحة ۲۸ ) والذی نراه أن المعول علیه صدق النیة ، فلیست الشهرة مما تفسد به القلوب فی جمیع الأحوال ، والدزم علی إمانة النفس قد یعرض المرء للریاء (۲) صفحة ۸۹ (۳) صفحة ۸۹

وهذه الكلمة الثانية صريحة فى قوله بالحلول ، لأنها تفصح إفصاحاً بأن المالَم هو الجزء البارز من الله ، وأن على المؤمن أن يراه فى كل موجود

ولكن ابن عطاء الله لا يرى هذا الرأى فى جميع الأحوال: فأدبه قائم على أن الإنسان منفصل عن الله وأن عليه أن يتأدب، وأن يتقرب إلى ربه المتفرد بالعزة والجلال، وأن يطلب رضاه بالفناء فى حبه، وأن يوقن بأن هناك دارين، وقد أمره فى هذه الدار بالنظر إلى مكو ناته، وسيكشف له فى تلك الدار عن كال ذاته () ويذكر المريد بحاجته إلى حلم الله فى جميع الأحوال فيقول: « أنت إلى حلمه إذا أطعته، أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته » (\*)

« لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ، ومحو دعاويك ، لم تصل إليه أبداً ، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ، ونعتك بنعته ، فوصلك إليه بما منه إليك ، لا بما منك إليه »(٣)

والحق أن في كلام ابن عطاء الله تعابير كثيرة تؤذن بالحاول ، ولكنه يثب فجأة فيشهد لله بالوحدانية المنفصلة عن سائر الأكوان ، كأن يقول :

« الأكوان ثابتة باثباته ، وممحوّة بأحدية ذاته »(1)

على أن هذه الكلمة نفسها تدل على أنه يدفع تهمة الحلول ، كأنه يظن أن الشبهة قائمة ، شبهة اتصال الموجد بالموجود ، وامتزاج الخالق بالمخلوق ، وهى شبهة تقوى في بعض الأنفس ، في بعض الأحوال ، تقوى حين تصفو النفس ، وحين تشهد من الجال والجلال ما يعسر إضافته إلى الموجودات الفانية ، و إلا فمن

ذا الذي يصدّقأن البحر في ظلمات الليل خال من معانى الألوهية؟ ومن ذا الذي يصدّق أن هذا الوجود المربوط برباط الكهرباء خال في تماسكه من النفحات الربانية ؟ ١٠ — إن مذهب الحلول لا ينهدم أمام العقل إلا حين نفكر في أصاغر الموجودات وصغائر الناس ، ولكن من يدرى ؟ فقد يثبت يوماً أننا مخطئون في تقدير حقائق الأشياء ، وتقويم طباع الناس ، قد يثبت يوماً أن العمل الحقير لا يقل نفعاً في تماسك الوجود عن العمل الجليل ، ألم يثبت أن العالم يشكو النقص في سم بعض الحيات ؟ ألم يتمن الأطباء لو أمكن الإكثار من « الكوبرا » لينفع سمها في شفاء السرطان ؟ ألم تصل إلى أذنك كلة من عدو حقود فتكون على قذارتها بعثاً لهمتك الغافية ، وتنقلك من حال إلى حال ؟

نحن لا ننكر مذهب الحلول إلا لأننا خلقنا قواعد مستبدّة لأصول الشرف والانحطاط ، ولو سمحنا لأنفسنا بقليل من التبذل لكشفنا هذه المسألة كل الكشف ، وما لنا تنهيب ؟ أليس البراز مثلاً للقذارة الحسيّة ، ومع ذلك فانظروا خطره إذا بقى فى الأمعاء وفيه ملايين الجراثيم ؟

إن فى الوجود أشياء كثيرة معروفة القبح ، ولكنها مجهولة النفع ، وما أقمناه من قواعد الذوق هو سر ما نقع فيه أحياناً من الجهل ، ولو عقلنا لعرفنا أنْ ليس فى الكائنات فاضل ومفضول ، و إنما هى قوى تتساند وتتعاون فى حفظ هيكل الوجود ، وما تستصغر شأنه من الفضلات قد يكون فيه من القوى الخفية ما يهر اللب لوكشف عنه الحجاب(١)

<sup>(</sup>١) لابن عطاء الله كلام فى الشريعة والحقيقة ورد فى س ١٧ من كتابه ( إسقاط التدبير ) وهو يحكم بأن من رأى أن الملك لله وأن لا ملك لغيره معه فقد قذف به فى بحر الزندقة وعاد حاله بالوبال عليه ) ومعنى ذلك أن الانسان غير الله . فالله يملك والانسان يملك ، وإن كان الله يملك الرب ، والانسان يملك ملك العبد

١١ — ولابن عطاء الله كلام ممتع فى القبض والبسط ، وها من أحوال النفس ، وهو لا يسره أن يكون البسط من آثار النعمة ، وأن يكون القبض من آثار الحرمان ، ويقول :

« متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء ، وإذا مُنِعت قبضك المنع ، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك ، وعدم صدقك في عبوديتك » (١) وهو يرى أن القبض قد يكون أنفع للنفس من البسط ، ويقول : « ربما أفادك في ليل القبض ، ما لم تستفده في إشراق نهار البسط ، لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً » (٢)

و إنما آثروا القبض على البسط لما فى القبض من انعدام حظوظ النفس ، ولأن القبض قد يفتح أمام النفس آفاقاً من التأمل لا يفتحها البسط ، والنهار ليس فى كل حال أنفع من الليل

١٢ — ولابن عطاء الله كلمات كثيرة تدل على بصره بسرائر النفوس ،
 من ذلك قوله :

«حظ النفس فى المعصية ظاهر جليّ ، وحظها فى الطاعات باطن خنى ، ومداواة ما يخفى صعب علاجه »(٢) . وهذا كلام دقيق جداً ، يفسره قوله فى كملة ثانية :

« ربما دخل الرياء عليك ، من حيث لا ينظر الخلق إليك » . . . ولهذه الدقائق نظائر كثيرة في كلامه فلا ندل عليها جمعاء ، و إنما يكفي

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۹ (۲) ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٤

أن نشير إلى أن الرجل تعمق فى تفكيره كل التعمق ، وعرض أفكاره في أشرف بيان

ونكرر ما قلناه من قبل ، وهو أن حِكم ابن عطاء الله خالية من الوحدة الفنية ، لأنها فى الأصل خطرات عرضت من وقت إلى وقت ، ثم أضيف بعضها إلى بعض من غير ترتيب

۱۳ — ننتقل بعد ما سلف إلى بحث من الأدب الصرف ، هو ما ختم به كتابه من الاستغاثات ، وكان يمكن نقل هذا البحث إلى ما كتبناه عن الأدعية والأوراد ، ولكنا رأينا أن تكون آثار ابن عطاء الله في مكان واحد ، وهذا الكتاب تمت أصوله إلى وشيجة واحدة و إن تعددت الفروع (۱)

ونبادر فنذكر أن ابن عطاء الله يتأثر فى استغاثاته خطوات أبى الحسن الشاذلى فى «حزب البر» أى أنه يحلل المعانى و يعللها و يشرح و ينقد و يستنبط، فأنت أمام رجل بليغ لا يكتنى بزخرف اللفظ، و إنما يفتن افتناناً شائقاً فى زخرف المعانى ، على طريقة الفحول الذين يلقونك فى الأودية العقلية ، فيجعلون منها مفاتن تفوق الزخارف اللفظية ، وذلك كله يجرى بأسلوب سمح لا تكلف فيه ولا افتعال

ولننظر كيف يبدأ استغاثاته فيقول:

« إلهٰى أنا الفقير فى غناى ، فكيف لا أكون فقيراً فى فقرى » (٢) ﴿ اللهٰى أَنَا الْجَاهُلُ فَي عَلَى ، فكيف لا أكون جهولاً في جهلي » (٣)

<sup>(</sup>١) لابن عطاء الله مكان آخر القسم الثاني من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) الرندي ج ۲ ص ۸۹

<sup>(</sup>٣) شرح الزندي ج ٢ ص ٨٩

وهذا المعنى اللطيف كرره ابن عطاء الله في عبارة ثالثة فقال:

- « إلهٰى وصفت نفسك باللطف والرأفة بى قبــل وجود ضعفى ، أفتمنعنى. منهما بعد وجود ضعفى » (١)

والفقرة الثالثة فيها تعثّمل ، ولكن المعنى يشرق منها كل الاشراق ، والمؤلف يكاد يعديك فينقل إلى قلبك روعة التقوى ورقة الخشوع ، وهذا المعنى فيه كل دقائق التصوف والروحانية ، فالمرء فى قوته وعلمه وغناه مفتقر فى كل لحظة إلى رعاية الله ، فكيف يكون وهو معدم جاهل ضعيف ؟ إن المرء لا يملك لنفسه الستر لحظة واحدة ، ولا يملك لنفسه الستر لحظة واحدة ، ولا يملك لنفسه الغنى لحظة واحدة ، فنى الغيب مستورات من الصروف لا يقيك منها غير الحفيظ المغيث ، وقد تبسم لك الدنيا فتزهو وتختال ، وأنت لا تعرف أن كلة تخرج من فيك ، أو إشارة تصدر منك ، أو عمقاً يختلج فى جسمك ، لا تعرف أن بعض هؤلاء قد ينقلك من نضرة النعيم إلى جحيم الشقاء

وبدا له أن يوازن بين ما يكون منه وما يكون من الله فقال :

« إلهٰى ، منى ما يليق بلؤمى ، ومنك ما يليق بكرمك » (٢)

ثم جعل محاسنه لا تظهر إلا بفضل الله ، ومساويه لا تظهر إلا بعدل الله ، فقال :

« إلهٰى ، إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك المنة عليّ ، و إن ظهرت. المساوى فبعدلك ولك الحجة على "(٢)

وعلل التوسل بالفقر فقال:

<sup>(</sup>۱) ص ۹۰ (۲) ص ۹۱ (۳) ص ۹۲

« ها أنا أتوسل إليك بفقرى إليك ، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن بصل إليك ؟ أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا تخفى عليك ؟ أم كيف أثرجم الك بمقالى وهو منك برز إليك ؟ أم كيف تخيّب آمالى وهى قد وفدت إليك ؟ أم كيف لا تحسن أحوالى و بك قامت و إليك ؟ »(١)

وهذه الفقرة فى عاية من النفاسة ، لأن الكاتب يشرح الفكرة الصوفية التى تقول بأن الحير المطلق هو فى نسيان الذات والأحوال ، فهو يتوسّل أولاً بالفقر ، ثم يبدو له أن الاعتداد بالفقر ذنب ، ويرى من العبث أن يشكو إلى الله حالاً لا تخفى عليه ، أو يترجم له بمقال هو منه برز إليه ، ويعجب كيف تخيب الآمال وقد وفدت إلى الله ، وكيف لا تحسن الأحوال و به قامت و إليه توجهت . وهذا وذاك من التلطف فى مناجاة علام الغيوب

ويفتح أمام قلبه باب الرجاء فيقول:

« إلهٰی ، کلما أخرسنی لؤمی أنطقنی کرمك ، وکلما آیستنی أوصافی أطمعتنی منتك »(۲)

ومه ني هذا أن الذنوب لا تمنع المؤمن من الطمع في كرم الله ، وهذه الفكرة هي أساس التصوف . وتفني محاسنه أمام عينيه فيقول :

« من کانت محاسنه مساوی ، فکیف لا تکون مساویه مساوی ، ومن کانت حقائقه دعاوی ، فکیف لا تکون دعاویه دعاوی »(۳)

صعنى ذلك أن أعمالنا كلها هباء، والاعتداد بصالح الأعمال غرور ينكره الصوفية.

وينكر أن تكون الكائنات هي الشاهد على وجود الله فيقول:

« إلهٰى ، كيف ُيستدَّل عليك ، بما هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك » (١)

وهو بهذا ينظر نظر المجذوبين لا نظر السالكين ، فالسالك يستدل بالموجودات على الله ، والمجذوب يستدل بالله على الموجودات لأنه أصل كل شيء، وقد عبر عن هذا المعنى مرات مختلفة ، فهو من آرائه الأساسية

وهو مع هذا لا ينكر أن تكون الآثار شواهد على الله ، ويقول :

« إلهٰى ، أمرت بالرجوع إلى الآثار ، فارجعنى إليها بكسوة الأنوار ، وهداية الاستبصار ، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السرعن النظر إليها ، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها . إنك على كل شيء قدير » (٢) وهذه غاية في التعلق بالله ، والتعامى عما سواه

وهو يتلهف على الوصول إلى الله فيقول:

« إلهٰى ، منك أطلب الوصول إليك ، وبك أستدل عليك ، فاهدنى بنورك إليك ، وأقمنى بصدق العبودية بين يديك » (٣)

١٤ — و يمعن فى التفلسف فى محاورة الله فيقول :

« إلهٰي ، تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك ، فكيف تكون له علة منك ، فكيف تكون له علة منى ، أنت الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك ، فكيف لا تكون غنياً عنى » (١)

<sup>(</sup>۱) ص ۶۶ (۲) ص ۹۹ (۳) ص ۹۹ (۱)

وهذه النقطة فى غاية من الدقة ، فالمؤلف يرى رضا الله منزهاً عن أن تكون له علة من الله على الله على عظمته غنياً بذاته عن أن ينفع نفسه فكيف لا يكون غنياً عن نفع الناس وهم حقراء

ومعنى هذا الكلام أن معصيتنا لا تعود على الله بضر، وأن طاعتنا لا تعود على الله بنفع، فرضاه عنا ليس مُتعةً له وغضبه علينا ليس دليلا على أساه

فما هى صلتنا فى طاعتنا ومعاصينا بذلك العلى العظيم ؟ أنغضبه حين تعصى ونَسُرُّهُ حين نطيع ؟ وإذا أغضبناه أيكون معنى ذلك أننا أسأنا إليه ؟ وإذا أرضيناه أيكون معنى ذلك أننا أحسنا إليه ؟

إن الله منزه عن الآثار الحسية لمعانى الحب والبغض ، ولو لم يكن منزهاً عن ذلك لكان فى مقدور المخلوق الضعيف أن يؤثر فى الذات الإلهاية بالرضا والاكتئاب ، وهو محال

فلم يبق إلا أن تكون صُور غضبه ورضاه موصولة بصوالحنا الذاتية ، لم يبق إلا أن يكون الغضب والرضا صورة لما نفهم نحن لا ما يفهم الله ، لم يبق إلا أن نكون خلعنا على الله خلعة إنسانية فجملناه يرضى ويغضب ، كما نرضى نحن ونغضب ، وتمثلناه يألم ويجذل ، كما نألم نحن ونجذل ، وهو سبحانه منزه عن كل ما يلابس الناس

و إذا كان ابن عطاء الله ينزه الله عن الرضا فكيف يترضاه ؟ و إذا كان ينزهه عن الغضب فكيف يستغفره ؟ و إذا كان يراه أعلا من أن ينظر إلى الحسنات فكيف يتقرب إليه ، و إذا كان يراه أمنع من أن تهمه السيئات فكيف يتوجع لما اقترف من الذنوب ؟ هذه مشكلة لم يحلها الصوفية ، وستظل أبد الدهر من المشكلات

ولكن ما الذى يمنع من أن نقرر أن فهمنا للذات الإلهاية فهم ناقص أبشع النقص ؟ ما الذى يمنع من أن نقرر أنه لا يبعد أن تكون الذات الإلهاية تنظر إلى الأشياء على نحو ما ننظر ، وتعقل على نحو ما نعقل ، مع حفظ الفارق بين قوة الخالق وضعف المخلوق ؟

وهل يقدح فى عظمة الله أن يطرب للحسن وينفر من القُبح ؟ هل يقدح فى عن الله أن يرضى حين نحسن ويغضب حين نسيى ؟ إن من شمائلنا المرضية أن نطرب للمحاسن ونجزع من العيوب ، فكيف ننزه الله عما ارتضينا لأنفسنا من الشمائل والخصال ؟

أنا أخشى أن يكون فيم ارتآه الصوفية فرار من الاكتراث بالتبعات ، أخشى أن يكون فى تنزيههم الله عن الرضا والغضب خروج إلى باحة الانحلال وأرى أن الذين يقفون عند حدود الشرع أصلح وأسلم ، فهم يتمثلون الله يرضى ويغضب ، وهم يعملون للنجاة من غضبه والظفر برضاه ، وما أراهم من المخطئين

ولكن من نحن حتى نكيّف القوة الإلهاية ؟ من نحن ؟ من نحن ؟ ألم أقل للكم إن هذه المسألة ستظل أبد الدهم من المشكلات ؟

إن ابن عطاء الله نفسه لم يسلم من القلق ، وما قاله فى الاستغاثة والمناجاة يدل على أنه لا يعرف بالضبط كيف يعامل الله ، فهو موزع القلب بين الرجاء والخوف ولعل هذه الحيرة هى خير ما نلقى به الله الذى لم يخفَ منه شىء ، ولم يظهر منه شىء

ابن عطاء الله يصر إصراراً جازماً على أن العمل لا ينفع إلا بفضل
 من الله ، ويقول :

« إلهٰى . إن رجائى لا ينقطع عنك ، و إن عصيتك ،كما أن خوفى لا يزايلنى و إن أطعتك (١) »

وهذا من المعانى التي كررها المؤلف في صور مختلفة ، فهو يدعو هنا بماكان ينصح به هناك

وابن عطاء الله لم يبتكر هذا المعنى : فهو أصل من أصول التصوف ، و من قبل قال يحيى بن معاذ :

«يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال، لأنى أجدنى أعتمد في الأعمال على الاخلاص ، وكيف أحررها من الرياء وأنا بالآفة معروف؟ وأجدنى في الذنوب أعتمد على عفوك ، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ » ومن دعاء أبى العباس:

« إلهٰي معصيتك نادتنى بالطاعة ، وطاعتك نادتنى بالمعصية ، فنى أيهما أخافك ؟ وفى أيهما أرجوك ؟ إن قلت بالمعصية قابلتنى بفضلك فلم تدع لى خوفاً ، و إن قلت بالطاعة قابلتنى بعدلك فلم تدع لى رجاء ، فلبت شعرى كيف أرى إحسانى مع إحسانك ؟ أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك ؟ (٢) »

وهذا كلام نفيس في معناه

والصوفية فى هذا الموطن يفرقون بين العوام والخواص ، فالعوام يخافون عند موجبات الخوف و يرجون عند موجبات الرجاء ، أما الخواص فيجمعون بين الخوف والرجاء فى جميع الأحوال

١٦ - ولا يثق ابن عطاء الله بقدرة المرء على فعل الحير وترك الشر، ويرى

العزيمة ضائعة ، ولكنه يحاولها امتثالا للأمر ، ويقول في ذلك :

« إله ي . كيف أعزم ، وأنت القاهر ؟ وكيف لا أعزم ، وأنت الآمر (١)» وهذه أيضاً من المشكلات الباقية ، فنحن لا نعصى إلا بقضاء ، ولا نطيع إلا بقضاء ، نحن مسخّرون فى الخير ومسخرون فى الشر ، ومن فجورنا وتقوانا يقوم الوجود ، أفنستطيع حين نعصى أن نفعل ما لا يشاء الله ؟ أفنستطيع حين نطيع أن نحسن إلى الله ؟ وكيف خلق المعصية وهى نكراء ؟ وكيف هيأ لنا أسباب الشروهو بلاء ؟ وكيف خلق فينا ذوق الاثم وهو يبغضه ؟ وكيف فاته أن يصوغنا من الخير المحض وهو كل هواه ؟

إن الارادة الانسانية فكرة وهمية ، ومن الغرور أن نحكم بأننا نملك تصريف هذا الوجود ، فلم يبق إلا أن نقول مع ابن عطاء الله : وكيف لا نعزم وأنت الآس أمرنا بالعزم على الخير ، فلنعزم على الخير ، ولنفوض الأس إليه

۱۷ — هذا ، ولابن عطاء الله كلات سارت مسير الشمس فكانت شاهداً
 على قوته الروحية ، من ذلك قوله :

﴿ إِلَمْى ، هذا ذلى ظاهر بين يديك ، وهذا حالى لا يخنى عليك » (٢٠) فقد كنت أسمع هذه الكلمة كلما لقيت جماعة من المتعبدين ومن ذلك أيضاً قوله :

« بك أستنصر فانصرنى ، وعليك أتوكل فلا تكلنى ، وإياك أسأل فلا تخيينى ، وفى فضلك أرغب فلا تحرمنى ، ولجنابك أنتسب فلا تبعدنى ، و ببابك أقف فلا تطردنى » (1)

<sup>(</sup>۱) الرندي ج ٢ ص ١٠٢ (٢) ج ٢ ص ٩٥ (٣) ص ٩٦ (١) ص ٩٨

ولو أضفنا إلى ذلك ما ظفرت به الحكم العطائية من الشروح والتفاسير، وما أوحت إلى الناس من مختلف المعانى، لرأينا كيف كانت قيمتها من الوجهة الأدبية والفلسفية

ولا يغض من الجكم العطائية أنها ظلت مجهولة فى التاريخ الأدبى ، لأن. مؤرخى الأدب غفلوا عن أمثال هذه الفرائد فلم يكن لها من عنايتهم نصيب وقد قلنا فى غير موطن من هذا الكتاب إن رجال الأدب شُغِلوا بأسرى الحواس ، ولم يهتموا برجال القلوب

ولعل هذا الفصل يذكِّر رجال الأدب بعظمة ذلك الأديب المجهول ، فما تقل. كلاته في الأدب مع الله عن كلمات ابن المقفع في الأدب مع السلاطين

## مُعَكَانِبُلِبُ عَلِيْنَ

## فى الأدبّ والنصوف

حياة ابن عربى — كيف أفادته الرحلات — صبوات ابن عربي — فتنته بنفسه — قوة شخصيته — الموازنة بينه وبين الغزالى — ما أضيف إلى مؤلفات ابن عربى من الزيادات — تحفظ واحتراس — شعره و نثره — ترجمان الأشواق — مزج الأدب بالتصوف — ألفاظ واصطلاحات — ثروته اللغوية — وحدة الوجود — دفاع العاملي — أوجه من الحق فى وحدة الوجود — مشكلة التواب والمقاب — كيف جاء القول بوحدة الوجود — تهافت من يقولون بهذه النظرية — هل قال ابن عربى بوحدة الوجود ؟ — دفاع الشعرانى عن ابن عربى — صور من شقاء العلماء والأولياء — دوران ابن عربى حول وحدة الوجود — رأيه فى نشوء الموجودات — الحقيقة المحمدية — أثر ابن عربى فى البيئات النصرانية — النابلسي والشعراني والقاشاني — تأثير ابن عربى فى البيئات النصرانية — تأثيره فى الجيل الحدث

١ — لقد عانيت مشقة عظيمة في إعداد هذا الفصل ، لأن شخصية ابن عربي معقدة أشد التعقيد ، ومن العسير بيان الخصائص الأساسية لهذا العقل الحيط في فصل من كتاب ، ولكن يعز ينا أن منهج البحث لا يفرض الكلام على ابن عربي من جميع نواحيه في إفاضة واستقصاء ، و إنما يوجب عرض الجوانب البارزة التي تركت أثراً ظاهراً في الأدب والأخلاق

ح وابن عربی هو محمد بن علی بن محمد بن أحمد بن عبدالله الحاتمی .
 من ولد عبدالله بن حاتم أخی عدی بن حاتم ، یکنی أبا بکر ، و یلقب



وكان ابن عربى من أعظم القائنين بوحدة الوجود

بمحيى الدين . ويعرف بالحاتمى وبابن عربى بدون ألف ولام كما اصطلح عليه أهل المشرق ، فرقاً بينه و بين القاضى أبى بكر بن العربي (١)

ولد فى مُرسِية من بلاد الأندلس فى أواخر رمضان سنة ٥٦٠ ثم انتقل من مرسية إلى اشبيلية سنة ٥٦٨ فأقام بها إلى سنة ٥٩٨ ثم انتقل إلى المشرق حائبا ولم يعد بعدها إلى الأندلس . وقد دخل مصر وأقام بالحجاز مدة ، ودخل بغداد والموصل و بلاد الروم . وتوفى بدمشق ليلة الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ٢٣٨

" — ويظهر من أخباره المبثوثة فى تضاعيف مؤلفاته أنه اتصل بما مر" به من البلاد اتصالاً قوياً فكانت حياته سلسلة من التعرف إلى الرجال والآراء ، ومن النقد والمصاولة فى الميادين الفقهية والصوفية ، وكان لذلك أبلغ الأثر فى تكوين ذلك العقل الصو"ال

وقد كانت الرحلات من التقاليد المصطفاة عند علماء الاسلام ، وكان الله فضل عظيم في صَقَل العقول ، وكان ابن عربي من أظهر مَن استفادوا من نظام الرحلات : فني كتبه إشارات كثيرة إلى من عرف من الرجال ، وفي أبحاثه صدًى للمشكلات التي عَرَضَتْ له وهو يحاور علماء المشرق وعلماء المغرب ، وكذلك كان اسمه مِل الأفواه في أواخر القرن السادس وصدر القرن السابع ، وكذلك كان اسمه مِل الأفواه في أواخر القرن السادس وصدر القرن السابع ، وكذلك كان اسمه مِل الناس في تلك الحقبة من الزمان ، وليس ذلك بالأثر القليل ،

٤ — لا نعرف كثيراً من أخبار ابن عربي في صباه ، ولكن يظهر أنه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج١ص ٦٩ه

كان مُر هَفَ الحِسِّ والدوق ، وأنه نَعِم بماض خَصْب فى عالم المحسوس . والنعيم فى عالم الحسوس يزيد الأنس بالمعانى فى عالم المعقول ، فالذين عرفوا « ليلى » فى عالم المحسوسات يرون لها وجوداً مُشرقاً فى عالم المعقولات ، والذين شهدوا « الكأس » فى عالم الحس يتمثلون لها صوراً فتانة فى عالم الوجدان ، ومن أجل ذلك نرى فى أشعار ابن عربى أثارة من وَقْدة الشوق ولَفْحة الحنين

إن التصوف فى جوهره نوع من التسامى فى الروحانية . والصوفية الأخيار كانوا فى الأصل من عشاق الصور الحسية ، ثم ضاقت أمامهم دنيا الحس فتسامَو الى دنيا الروح ، وهى دنيا حافلة بمعانى الحب والجال

إن الرجل لا يتصوف إلا بعد أن يصبح روحه أقوى وأعنف من أن يقف عند الجمال المحسوس ، وهو جمال ينبت من الأرض ، و يتغذى من الأرض ، و يرجع إلى الأرض ، هو جمال يُفتَنُ به كبار الأطفال ، فإذا نضجت أرواحهم استصغروه واستقلوه واحتقروه : ثم مضوا يبحثون عن جمال يُوائم ما فى أرواحهم من قوة وصفاء

ولكن من أين عرفنا أن ابن عربي كانت له صَبَوات في عالم الحس.
 قبل أن تُنقَل صبواته إلى عالم الروح ؟

إن القول بذلك لا يحتاج إلى دليل ، فسنرى حين نتكلم عن الحب فى باب الأخلاق أن الصوفية جميعاً بدأوا معارفهم الوجدانية بالصبوات الحسية . والتصوف ذاته هو انتقال من حال إلى حال ، إنتقال من عالم الأرض إلى عالم السماء

على أن الدليل تحت أيدينا ، سطره ابن عربى نفسه فى مقدمة شرح ترجمان الأشواق ، و إلى القارئ قصة تلك النفس :

وفد ابن عربی علی الحجاز وهو فی الثامنة والثلاثین ، وهی سن محفوفة بالأشواك ، لأنها صلة بین دنیا الشباب ودنیا الكهول ، وكان ابن عربی فی ذلك الوقت یقاسی مشقة الانتقال من عهد إلی عهد ، فاتصل حبله برجل من أهل العلم فی مكة ، وكان لذلك الرجل 'بنَیَّة خفیفة الظل ، عذبة الحدیث ، فملكت علیه أقطار روحه ، وسارت به فی شِعاب الهوی العذری فلم یرجع إلا وهو أشالا من الأسی والحنین

ولنتركه يصف تلك الفتاة بقلمه الرشيق:

«كان لهذا الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء ، طُفَيَلَةٌ هيفاء ، تقيّد النظر ، وتزيِّن الحاضر ، وتحير المُناظر ، تسمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبهاء ، من العابدات العالمات ، السابحات الزاهدات ، شيخة الحرمين ، وتربية البلد الأمين الأعظم بلا مَين ، ساحرة الطرْف ، عراقية الظَّرف ، إن أسهبت أتعبت ، و إن أوجزت أعجزت ، و إن أفصحت أوضحت ، إن نطقت خَرس قُسُّ بن ساعدة و إن كَرُمت خُلُس معن بن زائدة ، و إن وَفَتْ قصَّرَ السموءل خطاه ، وأُغْرِي بظهر الغُرُور فامتطاه . ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض ، السيئة الأغراض ، لأخذت في شرح ما أودع الله تعالى في خَلْقها من الحسِن ، وفي خُلَقها الذي هو روضة المزن : شمس بين العلماء ، بستان بين الأدباء ، خُقَّة محتومة واسطة عقد منظومة ، يتيمة دهرها ، كريمة عصرها ، سابغة الكرم ، عالية الهم سيدة والديها ، شريفة ناديها ، مسكنها جياد ، و بيتها من العين السواد ، ومن الصدر الفؤاد ، أشرقت بها يتهامة ، وفتح الروض لمجاورتها أكمامه ، فنمت أعراف المعارف ، بما تحمله من الرقائق واللطائف ، علمها عملها ، عليها مسحة ملَّك

وهمة ماك ، فراعينا في صحبتها كريم ذاتها ، مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد ، فقلدناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد ، بلسان النسيب الرائق ، وعبارات الغزل اللائق ، ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس ويثير الأنس ، من كريم ودها ، وقديم عهدها ، ولطافة معناها ، وطهارة مغناها ، إذ هي الشوئل والمأمول ، والعذراء البتول ، فأعربت عن نفس تو اقة ، ونبهت على ما عندنا من العلاقة ، اهتماماً بالأمر القديم ، و إيثاراً لمجلسها الكريم ، فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني ، وكل دار أندبها فدارها أعني »

وهذه العبارات صريحة كل الصراحة ، وهى تفصح عن تعلقه بتلك الفتاة التى رأى فى وجهها وحديثها نعيم السمع والبصر والفؤاد . ولا شك عندنا فى نبل ذلك الهوى وطهارته ، و براءته من وضيع الأغراض ، لأن ابن عربى يتحدث حديث الرجل العفيف ، وهو عندنا صادق ، ولكن ذلك العفاف هو الدرجة الأولى بين هوى الأرض وهوى الساء ، هو بداية العُزُوف عن المتعة الحسية ، والاقبال على المتعة الروحية ، هو طليعة الايمان بأن للحب غاية غير نعيم الحواس وآية ذلك أن ابن عربى الذى يقول : « فكل اسم أذكره فعنها أكنى ، وكل دار أندبها فدارها أعنى » هو نفسه الذى يستطرد فيقول :

« ولم أزد فيما نظمته في هذا الجزء على الايماء إلى الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية والمناسبات العلوية ، جرياً على طريقتنا المُثلَى، فان الآخرة خير لنا من الأولى ، لعلمها رضى الله عنها بما إليه أشير ، ولا ينبئك مثل خبير ، والله يعصم قارئ هذا الديوان مِن سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية ، والهم العلية المتعلقة بالأمور السماوية . آمين ، بعزة من لا رب غيره ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل »

٦ - ولا يمكن أن تكون تلك العلاقة أول وآخر ما عرف من العلاقات ، فنشأته الأولى في المغرب يوم كان متصلا بأحد الملوك لها دَخْل في رياضته على دنيا الحسن(١) . والتنقل من أرض إلى أرض يمنح العيون فرصة التنقل من فتنة إلى فتنة ، وهَوَى الرجل المحترس المتحفظ هو من أخطر الأهواء ، وكان ابن عربي بطبيعة ما ترامت إليه همته فى الفقه والتصوف رجلا يحب أن يتوقَّر ويتزمت ، وَيَلْقَى طَلَائِعِ الحَسنِ بقلبِ بليد ، ولكن التحرز لم يغن شيئًا ، فأنحلت عزيمته حين عرف تلك الفتاة التي حكم بأن بيتها من العين السواد ، ومن الصدر الفؤاد ، واضطر إلى أن يسأل الله العصمة لمن يقرأ قصائد ترجمان الأشواق ، العصمة من سبق الخاطر إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية ، والهم العلية ، المتعلقة بالأمور السماوية والتجارب علمتنا أن الأرض ليست بعيدة من السماء كل البعد ، فالأرض والسماء في عالم الأخلاق مقتربتان أشد الاقتراب، وقد تكون الظواهر مما يجزم بقوة الصلة الأرضية ، على حين تكون البواطن موصولة الأواصر بأقطار السماء

٧ — ولكن لم تمشى على الشوك ونحن نكتب هذا الكلام؟

لم هذا التهبيب ؟ نقول بكل صراحة إن ابن عربي كان رجلا مقهور النزوات والأهواء ، كان رجلا محبوساً عن اللذات الحسية فاندفع يطوف حولها في رحاب عقلية ، لها رَوْنق ورُواء . وآية ذلك أنه أطلق لنفسه العنان في امتلاك ناصية المجد ، والمجد له طم معشُول يفوق طم الشهوات ، وهو المفرّع لكل نفس طامحة ضاعت حظوظها في ميدان الحواس

<sup>(</sup>١) ذكر الشعرانى فى مقدمة اليواقيت والجواهم أنه كان من الموقعين عند بعض ملوك المغرب قبل أن بتصوف ( أنظر ص ٧ )

إن ابن عربى فى أبحاثه يفترع المعانى افتراع الفحول: فهو يشنى شهوة مقهورة عز عليها أن تتنفس، ويداوى جوكى فى الصدر عز منه الشفاء

وأكاد أجزم بأن حاله يشبه حال ساكنات الديارات: فالراهبة الجميلة لا تعرف الدير إلا بعد أن يطول شقاؤها بما تحمل من قلب ظامئ ممنوع من الورود. وهنالك تنتظر الشفاء بما تتلهى به من العظمة الكهنوتية ، ومن التطلع إلى النعيم المرموق في عالم السماء

كانت الشهوات الحسية تطارد ابن عربى أينما توجه ، وكانت تطالعه فى صور موشاة بالتهاويل ، فكان يلتمس المخرج بالتعلق بأذيال التفاسير والتآ ويل : لأنه كان انغمر فى عالم المجد ، وكان يحب أن تكون جميع النوازع تفسيراً لما ينتظره فى أودية المعقول

و إليكم هذه الرؤيا ، فهى وحدها شاهد على أنه يتناول المعانى بطرائق حسية ويواجه الدنيا بعين متشوفة إلى الصور والأشكال ، إليكم هذه الرؤيا ففيها المقنع لمن يزعم أن فى مقدور المتصوف أن يخلص كل الخلاص من عالم الحس ، إليكم هذه الرؤيا التى غمرت ابن عربى فى تيار الشهوات من حيث لا يريد ، إليكم هذه الرؤيا لتعرفوا كيف كان رجل اقتحام ، وكيف كانت غمائزه المقهورة تصور له العوالم القوية بصورة الخضوع المؤنث

حدث عن نفسه قال:

« رأیت لیلة أنی نکحت نجوم الساء کلها فما بقی منها نجم إلا نکحته باذة عظیمة روحانیة ، ثم لما أ کملت نکاح النجوم أعطیت الحروف فنکحتها ، وعَرَضْتُ رؤیای هذه علی مَن عَرَضَهَا علی رجل عارف بالرؤیا بصیر بها ، وقلت

للذى عرضتها عليه لا تذكرنى ، فلما ذكر له الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو البحر العميق الذى لا يدرك قعره ، صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه ، ثم سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة فهو ذلك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها »

وأين هذه الرؤيا البهلوانية من رؤيا يوسف إذ قال لأبيه:

« يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » إن الفرق بين هذين الحيالين كالفرق بين هذين الروحين ، سواء بسواء وما كذب يوسف ، وإنما استطال محمى الدين !

۸ — والدعوى كانت تلسع أمام هذا الرجل فى كثير من الشؤون ، فقد نقل أن امرأة كانت تُرضع صغيراً لها فمر رجل ذو شارة حسنة وخوك وحَشَم فقالت : اللهم اجعل ابنى مثل هذا ، فترك الرضيع الثدى ونظر إليه وقال : اللهم لا تجعلنى مثله . ومرت عليها امرأة وهى تُضرَب والناس يقولون فيها زنت وسرقت فقالت : اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه . فترك الصغير الثدى ونظر إليها وقال : اللهم أجعلنى مثلها

ثم يحدثنا ابن عربى أن رسول الله قال فى ذلك الرجل إنه كان جباراً متكبراً ، وأنه قال فى المرأة كانت بريئة ثما نسب إليها

ثم قادهُ الغرور إلى النزُّيد فقال :

« واتفق لى مع بنت كانت لى تَرضَع عمرها دون السنة . فقلت لها : يا بنية — فأصغت لى — ما تقولين فى رجل جامع امرأته فلم مُينْزِل ، ما يجب عليه ؟ فقالت: يجب عليه الغسل ، فغُشِيَ على جدتها من نطقها . هذا شهدته بنفسى » (۱) وقد مرت الأجيال الطوال ولم يشهد أحد بنفسه ، فهى دعوى أعرض من الصحراء

على أنه لا ينبغى أن نسرف فى تعقب ابن عربى ، فهذه الشطحات تقبل من رجل مثله كان يملك ناصية العلوم الشرعية والعقلية ، وكان الزهو يقوده إلى الغفلة فى بعض الأحيان

لا ينبغي أن ننسى أن شخصيته في البحث والاجتهاد كان لها جلال ، وكان. يستطيع أن يقول:

« اتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة — أعنى الكعبة — شرط من شروط صحة الصلاة ، فلولا أن الاجماع سبقنى فى هذه المسألة لم أقل إنه شرط ، فإن قوله تعالى : ( فأينها تولوا فتم وجه الله ) نزلت بعده وهى آية محكمة غير منسوخة » (٢)

وهذه النظرة فيها ما فيها من قوة الشخصية ، ولو مضينا نتعقب دراساته الفقهية لأينا لهذه النظرة كثيراً من الأشباه والأمثال ، وهو فى دراساته الفقهية يتلمس مسالك التصوف ، ويجعل فى كل مبحث مجالاً لأرباب القلوب

أنظر إليه وهو يتكلم فى الطهارة تجده يلخص أقوال الفقهاء ثم ينتقل إلى اعتبار ذلك فى الباطن فيقول:

<sup>(</sup>١) الفتوحات ج ١ ص ٨٤٧ — وقد كرر ابن عربي هذه الحكاية في الجزء الثالث ص ٢٧ فذكر أن الطفلة كان عمرها دون السنين وفوق السنة ، وحكى حكاية أخرى عن شاب زعم أن أمه عطست وهي حامل به ، فحمدت الله فقال لها وهو في جوفها ( يرحمك الله) بصوت سمعه كل من حضر هنالك

<sup>(</sup>۲) الفتوحات ج ۱ ص ۱۸ه

« إعلم أن الطهارة في طريقنا طهارتان : طهارة غير معقولة المعنى ، وهي. الطهارة من الحدث ، والحدث وصف نفسي لعبد فكيف يمكن أن يتطهر الشيء من حقيقته ، فإنه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه ، و إذا انتفت عينه فمن يكون مكلفاً بالعبادة ؛ وما ثُم إلا الله ؟ فلهذا قلنا إن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى . فصورة الطهارة من الحدث عندنا أن يكون الحق سمعك و بصرك وكلك في جميع عباداتك فأثبتك ونفاك ، فتكون أنت من حيث ذاتك ، وتكون هو من حيث تصرفاتك و إدراكاتك » الخ(1)

ومن هنا يمكن الحكم بأن ابن عربي كان برى الشريعة من حظ العوام ، ويرى الحقيقة من حظ الخواص ، وكانت دراساته للشريعة تمهيداً لشرح الحقيقة ، وكان الفقه عنده مقدمة لدرس أحوال القلوب

وهو فى هذا المسلك مسبوق بالغزالى ، فكتاب الفتوحات المكية صدًى لكتاب إحياء علوم الدين ، والفرق بين الرجلين أن الغزالى يحترم الأحكام الفقهية ويدرسها درس الفقيه ، ثم ينتقل إلى المعانى الصوفية فيدرسها فى حرارة وشوق ، أما ابن عربى فيظهر بشخصية جارفة فى البابين ، فيقتحم فى الفقه ويقتحم فى التصوف ، ولا يكاد مع عنفوانه ينير العقل أو يشرح الصدر ، وهل تُشرح الصدور بالغطرسة والكبرياء ؟

إن كل صفحة من صفحات الإحياء ترسل إلى القلب أشعة من الأنوار الروحانية ، أما كتاب الفتوحات فكل صفحة فيه تثير مشكلة أمام العقل وربحاكان السرفى ذلك أن الغزالى ألف كتابه بعد أن صفا وطاب ، وأن

<sup>(</sup>١) أنطر ص ٤٨٨ ج ١ فتوحات

ابن عربی ألف كتابه وهو يتسامی إلى أن يكون خاتم الأولياء ، كماكان محمد صلوات الله عليه خاتم الأنبياء

و يوضح هذا السرأن الغزالى يملأ كتابه بالنُّتُمول كأنه يستمد معانيه من كرام الأسلاف، أما ابن عربى فيتكلم وحده، ولا يستأنس بكلام من سلف إلا فى قليل من الأحايين

وقد كان لمسلك ابن عربى أثر عنيف فيمن جاء بعده من الصوفية ، فالعُنجُهية التى نراها فى الشعرانى هى بالتأكيد عَدْوَى وصلت إليه من ابن عربى ، والتطاول إلى معرفة ملكوت السموات جرأة خطرة لا تتيسر لكل مُدَّع ، و إنما علكها من يرى نفسه عنصراً من الوحدة الكلية حين يؤمن بوحدة الوجود

۸ -- وینبغی أن ننص علی أن كتب ابن عربی أضیفت إلیها زیادات جائرة بَدّلت أغراضه بعض التبدیل ، یدل علی ذلك ما حدث به الشعرانی فی مختصر الفتوحات إذ قال :

« وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منه لم يظهر لى موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة فحذفتها من هذا المختصر ، وربما سهوت فتبعت ما فى الكتاب كما وقع للبيضاوى مع الزمخشرى . ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التى حُذِفت ثابتة عن الشيخ محيى الدين حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين محمد بن السيد أبى الطيب المدني المتوفى سنة ٥٥٥ فذا كرته فى ذلك فأخرج إلى تسخة من الفتوحات التى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ فأخرج إلى نفسه بقونية فلم أر فيها شيئاً مما توقفت فيه وحذفته ، فعلمت أن النسخ التى فى مصر الآن كلها كتبت من النسخة التى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف التي فى مصر الآن كلها كتبت من النسخة التى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف

عةائد أهل السنة والجماعة كما وقع له ذلك فى كتاب الفصوص وغيره »(١) ونحن نلمح فى كلام الشعرانى شيئاً من التكلف ، فانه يبعد جداً أن يكون

ابن عربى وقف فى تفكيره عند الحدود التى وقف عندها أهل السنة والجماعة ، وإن كنا لا نستبعد أن تكون كتبه ابتليت بمن أضاف إليها بعض الزيادات

ولكن مَن هم الذين زادوا كتب ابن عربي فحمَّاوه ما لم يحمل ؟

إن كانت الزيادات وقعت بالفعل فهى لم تقع من أهل السنة ، و إنما وقعت من الصوفية ، من طائفة منهم مجزوا عن الجهر بآ رائهم فأضافوا أعباءها إلى رجل يحمل الجبال !

وتكون النتيجة أن تكون كتب ابن عربى مراجع صوفية و إن اختلفت شخصيات الكاتبين

على أنه لا مندوحة من النص على أن ابن عربى كان يتحفظ فيا
 يكتب ، وكان يطلب السلامة قبل كل شىء ، فإن وُجد فى كتبه شىء يتجاوز
 مألوف الحدود فهو مدسوس

ومن شواهد هذا التحفظ ما جاء في الفتوحات حيث يقول (٢٠):

« إن أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون أن يُرسِلوا ما ينبغى أن يُرسِلوا ما ينبغى أن يُرسَل عليه سبحانه كما أرسلت الأنبياء عليهم السلام (٣) ، وإنما منعهم أن يطلقوا عليه ما أطلقت الكتب المنزلة والرسل عدمُ الإنصاف من السامعين من

 <sup>(</sup>۲) وقد عرض الشعرانى لهذه المسألة فى مفدمة كتاب اليواقيت والجواهر : وهوا مقتنع
 كل الاقتناع بأن خصوم ابن عربى أضافوا إلى مؤلفاته زيادات كثيرة وأنطفوه بما لم يقل ليصرفوا
 الجمهور عن حسن الظن به

<sup>(</sup>۲) الفتوحات جزء ۱ صفحة ۵۵۵

<sup>(</sup>٣) أرسل في هذه العبارة معناها أطلق ، فالارسال هنا هو الوصف

الفقهاء وأولى الأمر لما يسارعون إليه من تكفير من يأتى بمثل ماجاب به الأنبياء عليهم السلام فى جنب الله ، ويتركون معنى قوله تعالى : (لقد كان ك فى رسول الله أسوة حسنة) كما قال له ربه عن وجل عند ذكر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأغلق الفقهاء هذا الباب من أجل المدّعين الكاذبين فى دعواهم ، ونعم ما فعلوا ، وما على الصادقين فى هذا من ضرر ، لأن العبارة والكلام عن مثل هذا ما هو ضربة لازب ، وفيا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك كفاية لهم فيوردونها ويستر يحون إليها من تعجب وفرح وضحك وتبشش ونزول ومعية ومحبة وشوق وما أشبه ذلك مما لو انفرد بالهبارة عنه الولي كُفر ور بما قبل ، وأكثر علماء وما أشبه ذلك مما لو انفرد بالهبارة عنه الولي كُفر ور بما قبل ، وأكثر علماء عدموا علم ذلك ذوقاً وشرباً فأنكروا مثل هذا من العارفين حسداً من عند أنفسهم »

وهذا الكلام قاله ابن عربى بعد أن شرح أطوار التجليات وانتهى إلى الموازنة بين من يقول:

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحـدُ وقوله هو:

. وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينـــهُ

- « فما فى الوجود إلا الله (۱) ولا يعرف الله إلا الله ، ومن هذه الحقيقة قال من قال : أنا الله »

<sup>(</sup>۱) سدبين فيما بعد كيف ارتاب أنصار ابن عربى فى هذا الكلام، وسنرى كيف أولوه لينفوا عنه الفول بوحدة الوجود

وقد تأهلت طويلاً في كتاب الفتوحات فرأيت ابن عربي يدور حول فكرة « وحدة الوجود » دوراناً لَبقاً ولا يكاد يفصح عنها إلا عن طريق الإيماء

• ١٠ ندع هذا مؤقتاً ، ونأخذ في الكلام عن ابن عربي الأديب ، فنقول : يمدُّ هذا الرجل من طبقة الكتاب العظام ، ويمتاز نثره بميزة عجيبة : هي أنه لا يشغلك بالألفاظ ، و إنما يشغلك بالمعانى ، ففي كل صفحة من كتبه معركة عقلية : فالقوة البيانية عند قوة فكر لا قوة تهويل .

ونثره ينقسم إلى قسمين : النثر العلمي ، والنثر الفني

وهو فى نثره الفنى رجل مرن وانطبع على الكلام المطمع الممتنع ، وما ترك من ألوف الصفحات يشهد أنه كان من أملك الناس لناصية البيان ، ولا يؤخذ عليه غير التفريط فى ربط الجل بعضها ببعض ، وربما كان من أسباب ذلك أنه يحاول ستر أغراضه الحقيقية فى كثير من الأحيان ، فالكلام يَدَّسِق له ما دام فى حدود المألوف من آراء الناس ، فاذا تفلسف تلوَّى واعتسف ، لأنه يحاول اقتحام الوعر من مسالك العقول

وهو لا يصطنع النثر الفنى إلا فى المواطن التى يقف فيها موقف الواعظ أو الخطيب، فنى مقدمات كتبه وفى خطبه التى يحدِّث أنه ألقاها فى حضرة الله أو حضرة الرسول نراه يوشِّي كلامه بأكثر فنون البديع من سجع وتورية وجناس وطباق

ونثره فى شرح ترجمان الأشواق هو من النثر الفنى ، و إليكم هذا الشاهد الذى يمثل ما يتفق لهذا الرجل أحياناً من خفة الروح :

«كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى ، وهن ني حال كنت أعرفه ،

غرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل ، فحضرتني أبيات فأنشدتها أسمع بها نفسي ومن يليني ، لو كان هناك أحد ، فقلت :

لیت شعری هل دَرَوْا أَیّ قلب ملکوا وفؤادی لو دَرَی أَیّ شِعب سلکوا أتراهم سَلِوُا أَم تراهم هلکوا حار أرباب الهوی فی الهوی وارتبکوا (۱)

فلم أشعر إلا بضربة بين كتنى بيد ألين من الخز ، فالتفت فاذا بجارية من بنات الروم لم أر أحسن وجها ولا أعذب منطقاً ، ولا أرق حاشية ، ولا ألطف معنى ، ولا أدق إشارة ، ولا أظرف محاورة منها ، قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً وجمالاً ومعرفة ؛ فقالت : يا سيدى ، كيف قلت ؟ فقلت :

ليت شعرى هل دروا أئ قلبٍ ملكوا

فقالت: عجباً منك ، وأنت عارف زمانك ، تقول مثل هذا! ا أليس كل مملوك معروف ؟ وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة ، وتمتّى الشعور يؤون بعدمها ، والطريق لسان صدق ، فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ؟ قل يا سيدى ، فاذا قلت بعده ؟ فقلت :

وفؤادى لو دَرَى أَى شِعبِ سلكوا فقالت: يا سيدى ، الشَّعب الذى بين الشَّناف والفؤاد هو المانع له من المعرفة (٢٠) ، فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة ، والطريق

<sup>(</sup>١) هذه القطعة النفيسة خمسها النابلسي . ( أنظر ديوان الحقائق جزء ٢ صفحة ٣ )

<sup>(</sup>٢) الشغاف بالفتح هو جلدة يغلف بها الفلب . قال الشاعر :

يعلم الله أن حبك منى فى سواد الفؤاد وسط الشغاف

لسان صدق ، فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ؟ يا سيدى ، فماذا قلت معده ؟ فقلت :

حار أرباب الهـــوى فى الهوى وارتبكوا فصاحت وقالت: يا عجباً ، كيف يبقى للمشغوف فضلة يحارُ بها ، والهوى شأنه التعميم يخدر الحواس ، ويذهب العقول ، ويدهش الخواطر ، ويذهب بصاحبه فى الذاهبين ، فأين الحيرة وما هنا باق فيحار ، والطريق لسان صدق ، والتجوز من مثلك غير لائق! فقلت:

يا بنت الخالة ، ما اسمك ؟ فقالت : قرة العين . فقلت : لى ! ثم سامت وانصرفت . ثم إنى عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف المعارف ، ما لا يصفه واصف »(١)

ذلك طراز من نثره الفنى ، وهو نثر مقبول ، لا تكلف فيه ولا افتعال 11 — أما شعره فهو فن قائم بذاته ، هو الشعر الصوفى ، وقد ترك من الشعر تركة ثقيلة ، فله ديوان ضخم . وكتاب الفتوحات ذاته يقوم فى الأغلب على شرح مقطوعات شعرية ، ويعز علينا أن نصرح بأن هذا الرجل أضاع وقته فى صوغ التريض ، فديوانه الضخم مجموعة من الأحجار وضعت على غير نظام ، وهو فى ديوانه هذا رجل مزعج لا تكاد تستروح الانس به حتى تعود فتنكره : لأنك لا تعرف أين يتوجه ، ولا تكاد تلمس فى أشعار الديوان لَفْحة من الشوق إلى العالم المجهول

و إِلَّا فَأَيُّ رَوْعَةٍ فِي أَمثال هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) شرح ترجمان الأشواق ص ٦

إن لى ربًّا كريمًا أجدُهْ كالذى نعلمُ أو نعتقدُهُ هو منَّى وأنا منهُ بهِ ولذا في كل حال أجدُهُ كل من نال الذي قد نِلتهُ من وجود قد تعالى مشهدُهُ إن أستاذي الذي أُدَّبني هوشخصٌ في وجودي يشهده لا أسمِّيه لأني عالم أنه يكره ذا بل يعبده (١)

هذا شعر ضعيف ، وكل ما فيه هو الطواف حول الاشارة إلى وحدة الوجود والأثر الشعرى الحق لابن عربي هو قصائد ترجمان الأشواق: فغي هذه القصائد نفحات شعرية ، وهو بهذا الديوان يستطيع أن يزاحم الأقطاب من شعراء الصوفية

وأكبر الظن أن نجاحه في هذا الديوان يرجع الفضل فيه إلى تلك الانسانة التي أَذْ كُت نار جواه ، فهي وقدات ﴿ حِسِّيَّة مشبوبة وجَّهُمَا عند الشرح إلى معان عُلوية ليسير في ركاب أصحاب الأذواق

وانظرواكيف يقول:

مرضى من مريضة الأجفان طلعت في العِيانِ شمساً فلما

علِّلاني بذكرها عللاني هَفَتَ الوُرْق بالرياض وناحت شَجُو ُ هذا الحمام مما شجاني بأبي طفلةٌ لَعُوبُ تهادي من بنات الخدور بين الغواني أُفلت أشرقت بأفّق جَناني يا طلولا برامـــة دارسات كرأت من كواعب وحسان

يرتعي بين أضلعي في أمان لأرى رسم دارها بعياني وبها صاحبيٌّ فلتبكيان نتباكي بل أبك مما دهاني الهوى قاتلي بغير سينان تسعدانى على البكا تسعداني وسُلَيمَى وزينبِ وعنان خَبراً عن مراتع الغزلان وبمئ والمبتلَي غَيْلان من أجل البلاد من أصبهان وأنا ضـــدها سليل يماني أن ضدين قط يجتمعان أكؤساً للهوى بغير بنان طيباً مطرباً بغير لسان يمرخ والعراق معتنقان و بأحجار عقـــله قد رمانی أيها المنكح الثريا سُهَيلاً عمرك الله كيف يلتقيان هی شامیه ازا ما استهلت وسهیل إذا استهل یمانی

بأبي ثُمَّ بي غرال ربيب فاذا ما بلغتها الدار حطــــا وقفاً بى على الطلول قليلاً الهوى راشقى بغير سِهام عرِّفاني إذا بكيت لديها واذكرا لى حديث هندٍ ولُبنَى ثم زيدا من حاجرِ وزَرُودٍ طال شــوقى لطفلةٍ ذاتٍ نثر من بنات الملوك من دار فُرسي هي بنت العراق بنت إمامي هل رأيتم يا سادتى أو سمعتم لو ترانا برامـــــة نتعاطَى والهوى بيننا يسوق حديثأ لرأيتم ما يذهب المقــل فيه كذب الشاعر الذي قال قُبلي فهذه قصيدة جيدة والغرام فيها حسى ، لأن الكلام موجه إلى تلك الفتاة

الأصبهانية التي عرفها بمكة ، ولكنه فى الشرح يحوّل صبابته إلى معان روحية ولننظر كيف شرح المطلع:

مرضى من مريضة الأجفان عللانى بذكرها عللانى فقال:

« المرض : الميل ، يقول : لما مالت عيون الحضرة المطاوبة للعارفين من. جانب الحق سبحانه بالرحمة والتلطف إلينا أمالت قلبي بالتعشق إليها ، فانها لما تنزهت جلالاً وعَلَتْ قدراً ، وسَمَتْ جبروتاً وكِبراً ، لم يمكن أن تُعْرَف فتُحَبَّ ، فتنزلت بالألطاف الخفية إلى قلوب العارفين . . . الح »

ولننظر كيف شرح هذين البيتين:

طال شوقی لطفلة ذات نثر ونظام ومنبر وبیات من بنات الملوك من دار فرس من أجل البلاد من أصبهان

## فقال:

« وصف هذه المعرفة الذاتية بأنها ذات نثر ونظام ، وها عبارتان عن المقيد والمطلق ، فمن حيث الذات وجود مطلق ، ومن حيث المالك مقيد بالملك ، فافهم ما أشرنا إليه في هذا فانه عزيز ما رأينا أحداً نبه عليه قبلنا في كتاب من كتب المعرفة بالله تعالى . وقوله (منبر) يعنى درجات الأسماء المسنى ، والرق فيها التحلق بها ، فهى منبر الكون ، والبيان عبارة عن مقام الرسالة . هذه المعارف كلها خلف حجاب النظم بنت شيخنا العذراء البتول شيخة الحرمين ، وهى من العالمات المذكورات ، وقوله (من بنات الملوك) لزهادتها : فالزهاد ملوك الأرض . فستر من بنات الملوك يعنى من بنات الملوك يعنى من بنات الملوك يعنى .

أن هذه المعرفة لها وجه بالتقييد . وقوله (من دار فرس) يقول : و إن كانت عربية من حيث البيان فهى فارسية عجاء من حيث الأصل لأنه لا يمكن فى الأصل بيان عزته وتعلق الحكم به . . . الخ »

وهذا الشرح ، كما ترون ، كله تعمُّل واعتساف ، والاطلاع عليه يقدم إلينا مُتعَةً من مُتعَ الأنس بالذكاء

وأشعار ابن عربي كلها رمزيات ، كما يريد أن تكون ، وهي لا تخلو من طلاوة ، وقد يقع فيها أحياناً شيء من طريف الخيال ، كأن يقول :

سر ذُبْتُ اشتیاقاً و وَجداً فی محبتکم فآه من طول شوقی آه من کمدی یدی وضعت علی قلبی مخافة أنْ ینشق صدری کما خانبی جَلدی ما زال یَرفعُها طوراً و یَخفِضُها حتی وضعت یدی الأخری تشدُّ یدی

۱۲ — ولا بدّ من الاشارة إلى أن ابن عربى زاد لغة الصوفية ثروة ، فقد تفرد بتعابير واصطلاحات أوجبت أن يُفْرَد لها بحث خاص (۱) ، ولهذا قيمة من الوجهة الأدبية ؛ فالرجل كان يعيش فى جوّ خلقه بنفسه ، وكانت له اقتحامات عقلية ولغوية تضيفه إلى المبتكرين فى عالم الفكر والبيان

يضاف إلى هذا ما صنعه فى إذاعة الثقافة الصوفية ، فقد هضَم كل ما قرأ ، ووَعَى كل ما سمِع ، وراح يَهْدِر كالفحل فى لغة قوية عاتية لا يعيبها غير ما كان يقصد إليه أحياناً من الغموض

ولنسجل أيضاً أنه راض اللغة على الجرى في شِعاب مجهولة ، وانطلق يتحدث

<sup>(</sup>١) تجد هذا البحث في ذيل كتاب التعريفات

عن فروض غيبية جلاها قلمُه في معارِضَ شائقة فأصبحت وكانها من الحديث المأنوس

ولقد عرضتُ من قبل إلى الموازنة بين كتاب الإحياء وكتاب الفتوحات ؟ فلنضف إلى ما سلف أن كتاب الاحياء جلا من التصوف ناحيته الروحية ، أما كتاب الفتوحات فقد جلا من التصوف ناحيته العقلية . ويمكن الحكم بأن ابن عربى كان أصلب عُوداً من الغزالى ، فالغزالى ألف كتابه وهو مم عُوداً ، أما ابن عربى فألف كتابه وهو فى حيوية قوية ، حيوية فى الجسم وحيوية فى العقل ، ومن أجل هذا نراه يفترع الأفكار افتراع الفحول ، و إن كان لم يفرع من كتابه هذا إلا قبل موته بثلاث سنين

ولقوة الشخصية أثر فى الحيوية الأدبية ، والأدباء لا يخدمون لغتهم بالبيان وحده ، و إنما يخدمونها بالبيان المقتح الذى يوقظ المشاعر والعقول

و يمكن أيضاً أن نقول إن كتاب الإحياء يصلح لكل قارئ ، أما كتاب الفتوجات فيتسامى على أوساط القراء ، فهو لون من الأريستوقراطية العقلية ، لأنه يعز على من يرومه من سواد الناس ، ويطول على من لم تؤهله ثقافته إلى المشاركة في مصاولة العقول

۱۳ — تلكم جوانب من ابن عربى تمثـــل شخصيته الأدبية والذوقية ، ولكن بتى جانب مهم هو قوله بوحدة الوجود ، وهذه المسألة لها أثر فى طريقة فهمه لقواعد الأخلاق

ونبادر فنذكر أن الإشارات إلى وحدة الوجود منبثة في كتات الفتوحات،

 <sup>(</sup>۱) شرحنا هذه النقطة في كتاب (الأخلاق عند الغزالي) صفحة ه ه - ۹ ه فلا نعيد
 هنا ما أثبتناه هناك

ولكن ابن عربى يتكلم فى تحفظ واحتراس ، وليس من همنا فى هذا البحث أن نبين كيف وصلت هذه الفكرة إلى ابن عربى ، فقد سبقنا الدكتور أبو العلاء عفيفى إلى ذلك فى بحث نشره فى مجلة كلية الآداب (مايو سنة ١٩٣٣) و إنما بهمنا أن نشرح هذه الفكرة ونبين خطرها فى الأخلاق

والقائلون بهذه الفكرة يختلفون فى تصويرها إلى فريقين : فريق يرى الله رُوحاً ويرى العالم جسماً لذلك الروح ، فالله هو كل شىء ، وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شىء هو الله (١)

ونظرية وحدة الوجود شغلت جمهوراً كبيراً من علماء الاسلام ، واصطنعها كثير من أقطاب الصوفية منهم ابن الفارض الذي يقول :

وفى الصَّعْو بعد المَحوِلِمُ أَكُ غيرها وذاتى بذاتى إذ تجلَّتْ تحلّتِ وما زلتُ إياها وإياى لم تَزَلُ ولا فرق.بل ذاتى لذاتى أحبت وقد شرح هذه النظرية بهاء الدين العاملي في كتيب أسماه « الوحدة الوجودية » ، وهو كُتيِّب يُقُوا ، وأهم ما فيه هو الدفاع عن ظهور الله بصورة محسوسة ، فقد روى الحديث المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى على صورة شاب أمرد فوضع كفه بين كتني فوجدت برده بين ثديي » ثم قال : « فإذا جاز تجليه سبحانه وتعالى في صورة شخصية ، فما المانع من أن تكون سائر الصور الأرضية والسماوية صور تجلياته ، وشؤون ظهور ذاته ؟ فإن قلت : إن الصورة المذكورة التي تجلى الله تعالى فيها صورة حسنة فكيف يقاس عليها الصور التي بخلافها في الحسن والنُّورانية مثل الأشياء النجسة والمتقذرة ؟ يقولون الصور التي بخلافها في الحسن والنُّورانية مثل الأشياء النجسة والمتقذرة ؟ يقولون

<sup>(</sup>۱) أنظر Panthéisme في معجم لاروس Larousse

فى الجواب: إن نجاسة الأشياء وتقذرها ليست وصفاً ثابتاً لها فى أنفسها ، فإن كل طبيعة متعينة لها ملاءمة بالنسبة إلى البعض ومنافرة بالنسبة إلى البعض الآخر وذلك من آثار ما به الاشتراك وما به الاختلاف الواقع من التعيين ، فأيهما غلب ظهر حكمه من الملاءمة والمنافرة . والنجاسة الواقعة فى بعض الأشياء إنما هى بالنسبة إلى ما يقابلها من الطبائع التى وقعت بينها أسباب المخالفة فهى لا تثبت لشىء إلا بالنسبة إلى ما يقابلها لا بالنسبة إلى الاطلاق والمطلق ، فهى وما يقابلها مما سممى نظافة على السوّية بالنسبة للمطلق (١) »

وما حكم به العاملي على الصور المقبولة والمرذولة يحكم به على ساتر الأحكام الكونية كالألم والتلذذ والسعادة والشقاوة والحسن والقبح ، فكل هذه لا يلزم منها نقص ولا شين للحقيقة الكلية ، إذ ليس الشين والنقص لشيء إلا كون ذلك الشيء في معرض الإمكان والحدوث

« والوجود الحق الواجب فى ذاته ، الكامل بصفاته ، السابق موجوديت على جميع حالاته ، ممتنبع أن يحوم النقص حول عظمة ذاته ، فكل ما ظهر فى الكون من الكال فهو من لوازم ذى الجلال والجال ، وما طرأ من النقص والزوال ، فهو من أحكام التعين والتنزل والإنزال »(٢)

وخلاصة المذهب أنْ لا موجود إلا الوجود الواحد، ومع ذلك يتعدد بتعدد التعينات تعدداً حقيقياً واقعاً فى نفس الأمر، ولكن ذلك التعدد لا يوجب تعدداً فى حقيقة الانسان لا يوجب تعدداً فى حقيقة الانسان (٣)

<sup>(</sup>۱) مجموعة الرسائل ص ۳۰۸ (۲) مجموعة الرسائل صفحة ۳۰۹ (۳) ص ۳۱۰

15 — وقد فكرت في هذا المذهب طويلا ، وهو عندى من الوجهة النظرية مقبول ، على شرط أن نتجاهل جميع المصطلحات ، فنحن إلى اليوم لا نعرف الله كا ينبغى أن يُعرف . ومن المحتمل أن نكون أضفنا إليه صفات لا نعرف حظها من الصدق ، فنحن ننزهه عن كل ما يلابس الناس ، ونقضى بأن ليس كمثله شيء ، كا قضى القرآن ، وهنا يبدأ الحطر ، لأننا إن كذبنا القرآن فها ذا نملك ؟ وما الدليل على أن القرآن أسرف ؟ القرآن يقضى بأن ليس كمثله شيء ، فأين اليقين عندنا على أنه يشبه شيئاً أو يشهه شيء ؟

محن نصف الله بالغنى المطلق ، والفطرة هى التى هدتنا إلى ذلك ، ولا نكاد نصد في أن واهب الوجود يحتاج إلى شيء ، و إن احتاج كما محتاج فأين تكون عظمته الذاتية ؟

ونحن حين نقول بوحدة الوجود نقضى بأننا جزء من الوحدة الإلهية ، ولا شك أن فينا شمائل روحية وخُلُقية تدعونا إلى القول بصحة ذلك الادَّعاء ، ولكننا نتلفت فنرانا نَعْرَى ونظاً ونجوع ، ونرى أكبر المتفلسفين لا يغنيه التفلسف عن طلب الرزق ، وتمر بنا أحداث نرى الناس فيها صغاراً جدًّا لا يصلحون أبداً للانسام بالسمة الإلهية

يضاف إلى ذلك أن القول بوحـدة الوجود يجعل الثواب والعقاب من المشكلات ، فمن الذى يثيبنا حين نُحسن ؟ ومن الذى يعاقبنا حين نُحسن ؟

ومَنْ نحن حتى نُحْسن ؟ ألسنا جزءاً من الله ؟ ومَنْ نحن حتى نسيء ؟ ألسنا بَضْمةً من واجب الوجود ؟ أيحسن الله نفسه ثم يثيب ، ويُسي، ثم يعاقب؟ علك مشكلة المشكلات

10 — إن ابن عربى يحل هذه المشكلة حلا طريفاً ، وهو ينصح للعوام بأن يكتفوا بالشريعة فيفهموا الثواب والعقاب على نحو ما يفهم جمهور المسلمين ؟ ويحتفظ بذلك السمو الروحاني لأقطاب الواصلين ، فهن سمت به التجليات إلى مقام الفناء عرف أنْ لا موجود إلا الله ، واستطاع أن يقول : أنا الله

ولهذا الرأى حطر عظيم من الوجهة الأخلاقية ، فالعارف يرى الناس جميعاً مُضلَّاين ، ولكنه يعذرهم وينظر إليهم كما ينظر الرجل إلى صغار الأطفال

أتريدون الحق ؟ إن القول بوحـدة الوجود له وجه ، فهنذ اكْتُشِف اللاسلكي وأنا أعتقد أن العالم كله مربوط أوثق رباط بوحدة كهربائية لا تقبل الانفصام .

وأكاد أحكم بأن الخطأ والصواب ، والهدى والضلال ، لا يقع شىء منه إلا طاعة لللك القوة الكهربائية ، فهى التى تُبْرم ونَنقُض ، وتأسو وتجرَح ، لأغراض مستورة قد لا يفهمها الانسان بادراكه الضعيف

ولكن كيف يكون الحال لو وُضِعت القوانين على هذا الأساس؟ كيف يكون الحال حين يُحكم بأن المجرم يجرم وهو غير مسئول؟ أتنفعني هذه الفلسفة التي أُدَوِّنها في غرفة مغلقة النوافذ؟

ألا يكون من حق كل مجرم أن ينتهب منى ما يشاء ، حتى هذا الرغيف الذى أعددته للغداء ؟

إن القول بوحدة الوجود ليس إلا شطَّعَةً صوفية ، وهو خطِر كل الخطر في عالم الأخلاق

فان رابكم هذا القول فتأملوا أحوال الصوفية ، فهم في الأغلب من الذين

سقطت عنهم التكاليف ، وعاشوا عيش التفكك والأنحلال منذ أفلتوا من قيود. الشرع الحنيف (١)

17 — لقد أجهدت عقلى فى البحث عن السبب الذى دعا إلى القول. بوحدة الوجود ، وانتهيت إلى أن هذه النظرية لم تنشأ إلا لأن الانسان بطبيعة تكوينه لا يتصور موجوداً بلا حيز ولا جهة ولا مكان ، وهو حين يؤمن بوجود الله يسأل من حيث لا يشعر : وأين الله ؟ ولا تزال الدنيا تعج ألوف الملايين. ممن يتصورون أن الله فى السماء فيرفعون إليها أبصارهم عند الدعاء

والمؤمنون الصالحون يقولون : الله في كل مكان ، والقرآن نفسه يقول : ( أينما تُولُّوا فَتُمَّ وَجُهُ الله ) ولست بهذا أقضى بأن القرآن يجعل الله في مكان ، و إنما أحكم بأن هذه الآية تخاطب الناس بما يفهمون ، فتصوروا الله موجوداً في كل مكان ، لأنهم لا يعقلون وجوداً بلاحيّز ولا مكان

ولقد قلت إن اللاسلكي هيأ ذهني للقول بوحدة الوجود ، وإنماكان ذلك لأني تبينت أن الحرية الذاتية قد تكون وهما من الأوهام ، فأنا حين أتنفس ، أو أتحدث ، أو أحزن ، أو أجذل ، أو أسكن ، أو أتحرك ، أنا في جميع الأحوال. موصول السرائر بالعالم كله ، ومن آيات ذلك أني أتأثر بما لا أدرك من أحوال. الوجود : فأسعد أو أشتى في سريرة نفسي بلا سبب معروف

وسنرى فيا بعد أن الجيلانى يرى أن العاصى والمطبع أمام الحق سواء

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حزم أن طائفة من الصوفية قالوا: من بلغ الفاية القصوى من الولاية سقطت. عنه الشرائم كلها من الصلاة والصيام والزكاة وحلت له المحرمات كلها من الزنا والحمرر وغير ذلك ( الملل والنحل جزء ٤ صفحة ٢٢٦ )

وقد حملني هذا الفهم على إقرار مبالغات الشعراء حين يحكمون بأن الشمس والقمر والنجوم جزعت لموت من يبكون من الأعراء . وبدا لى أنه لا يبعد أن يجيء يوم يثبت فيه أنه لا تجفّ ورقة ، ولا تسقط ثمرة ، إلا ويتأثر الوجود كله تأثراً يتناسب مع الموجود الذي يناله الجفاف أو السقوط

وهذه القوه الكهربائية التى تربط العالم بعضه ببعض تنفى الحرية الذاتية ، وتجعلنا مقرونين إلى القطار الخالد ، قطار الموجودات من أراض وبحار وأنهار وجبال وكواكب ونجوم ، وما لا نعلم من أشتات الوجود

قد تقولون : إن الله هو الذي خلق العالم و ربطه بذلك الرباط الكهربائي الوثيق .

وهو كذلك ، ولكن أين الله ؟ أين كان قبل أن يخلُق هذا الوجود ؟ تقولون : إنه منزه عن الحيّز والجهة والمكان

صدقتم ، ولكن انتظروا حتى تُخلَق الأفهام التي تنصور موجوداً بلا حيز ولا جهة ولا مكان

لا تظنونى أتسامى إلى حل هذه المشكلة حلاً نهائيًا ، هيهات ، و إنما أردت أن أبين كيف اضطرً بعض الفلاسفة إلى القول بوحدة الوجود ، والله وحده يعلم أين مكان الخطأ فى هذه المسألة ، وأين مكان الصواب

١٧ — والمهم أن نعرف الآن كيف يصح التكليف مع القول بوحدة الوجود ونسارع فنقرر أن الذين يقولون بوحدة الوجود يتهافتون كل التهافت حين يضعون قواعد الأخلاق ، لأنهم لا يعرفون أين مناط الثواب والعقاب ، و إن ظن العامليُّ أنه فَصَل فى هذه القضية حين قال :

« فان قيل فمن المثاب والمعاقب والمنعم والمعذّب فى الدار الآخرة إذا كان الوجود واحداً ؟ أجيب بأن فى الدنيا غنى وفقير وعزيز وذليل ومالك ومملوك فكذلك فى الدار الآخرة»(١)

وهذا جواب ليس فيه شفاء

وقد رجعت إلى سبينوزا أستفتيه فلم أجد عنده ما يقنع ، فهو من القائلين بوحدة الوجود ومن الذين رفعوا عَلَم هذه النظرية بين الفلاسفة الأوربيين ، ولكنه يتهافت حين يتكلم عن الشخصية الخلقية ، وكيف يكون للانسان خُلق وهو على حدّ تعبيره يحلم وعيناه مفتوحتان (٢) إن سبينوزا يقضى بأن الأشياء جميعاً تتعلق بارادة الله ، ولا يمكن تغيير ما تقوم عليه الأشياء إلا بتغيير إرادة الله وإرادة الله لا يلحقها تغيير ، لأن هذا ينافى الكال ، وإذن لا يلحق الأشياء تعديل ولا تبديل ولا تبديل ولا تبديل ولا تبديل ولا تبديل ولا تبديل والمناسفة المناسفة ال

إِن غاية الأخلاق عند سبينوزا هى السعادة ، والسعادة عنده ليست إلا طمأنينة النفس التى تنشأ من معرفة الله ، والله هو كل الوجود ، فأين الشخصية الإنسانية التى تُحب وتُبغض وتحسن و تُسيىء ، فى حرية واستقلال ، حتى تصلح صلاحية واقعية للثواب والعقاب ؟

إن القول بوحدة الوجود يأتى على قواعد الأخلاق من الأساس ، ونحن لا نملك النفريط فى قواعد الأخلاق ، ولا نملك النيل من أصول القوانين ، لأن أقل محاولة من هذا النوع تُعرِّض المجتمع للفساد ، وتسوق الفلاسفة أنفسهم إلى ماوى الفناء

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل ص ٣٠٩ واسم إن ورد في هذه العبارة غير منصوب

<sup>(</sup>٢) أنظر إميل بواراك في صفحة ٦ ٤ ه من كتابه Cours de Philsophie

١٨ — ولكن هل قال ابن عربي بوحدة الوجود ؟

يجب أن نعترف بأن أصول الأخلاق عند ابن عربى تقوم على قواعد الشريعة ، وهو فى هذه المسألة لا يوارب ولا يحتال ، وكل ما فى الأمر أنه يقسم الناس إلى قسمين : قسم العوام وقسم الخواص ، فالعوام لهم ظاهر الشرع ، والخواص ينقسمون إلى طبقات ، ولهم أن يفهموا الحقيقة بحسب ما يملكون من قوة الاستعداد ، وقد اتفق له أن يصرح بأن « العالم لا يقدرون أن يخرجوا عن الحق فهو وجودهم ومنه استفادوا الوجود ، وليس الوجود خلاف الحق خارجاً عنه يعطيهم منه بن هو الوجود و به ظهرت الأعيان . يقول القائل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

والنبى يعجبه ذلك و يصدقه فى قوله ، فنحن به و إليه ، فإذا نظرنا إلى ذواتنا و إمكاننا فقد خرجنا عنه ، و إمكاننا يطلبنا بالنظر إليه ، فإنه الموجد لنا بوجوده من وجوده (۲)»

ومعنى ذلك أننا موجودون بوجود الله ، ونشتاق إليه كُرُّنَه أَصِلِ الوجود ؟ واتفق له أن يحكم بأن « الظاهرين بأمر الله لا يرون سوى الله فى الأكوان وأن الأكوان عندهم مظاهر الحق<sup>(٣)</sup> »

وهذا له تأويل ، وليس من الحتم أن يكون نصًّا فى القول بوحدة الوجود وقد صرح بأنه « إذا تخللت المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو

 <sup>(</sup>۱) كلة ليميز مفهومة
 (۲) الفتوحات جزء ۱ صفحة ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) الفتوحات جزء ٢ صفحة ١٥

مركبُ فلا يبتى فيه جوهم فرد إلّا وقد حلّتْ فيه معرفة ربه فهو عارف به بكل جزء منسه ، ولولا ذلك ما انتظمت أجزاؤه ، ولا ظهر تركيبه ، ولا نظرت روحانيته طبيعته ، فبه تعالى انتظمت الأمور معنى وحسًا وخيالاً ، وكذلك أشكال الإنسان لا تتناهى ولا ينتظم منها شكل إلا بالله (۱) » ولهذا أيضاً تأويل

وعند مراجعة الفتوحات نجد إشارات كثيرة إلى مقامات الأولياء ونرى ابن عربى يتحفظ و يحترس فلا ينصُّ صراحةً على وحدة الوجود ، و إن كان دفاعه عن الحلاج يؤذن بارتياحه إلى هذه النظرية ، و يشعر بأنه يتحامى التصريح خوفًا من التعرض لحلات من يقفون عند الظواهر من الفقهاء

ومن ذلك ما وقع له عند شرح هذين البيتين :

یا رُبَّ جوهم علم لو أبوح به لقیل لی أنت ممن یعبد الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دمی یرون أقبح ما یأتونه حسنا فقد نقل أن الرسول قال: « إن الله خلق آدم علی صورته » بإعادة الضمیر

على الله فى بعض محتملاته ، ثم بين أن الناس يسمعون هذا من النبى فيصدِّقون ، فإذا قال الوليِّ شيئًا مثله أنكروا عليه وأباحوا دمه ، مع أنه يمكن للوليِّ أن يطلع على غوامض العلوم الإلهية كما يطلع الرسول (٢)

وابن عربى شديد الولع بالمقارنات بين الرسل والأولياء ، وعنده أن الرسل لا يتفردون إلّا بمزية واحدة هي النشريع ، أما الاطلاع على أسرار الوجود فهو من الحظوظ التي تتاح للأولياء

<sup>(</sup>١) الفتوحات جزء ٢ صفحة ٤٧٨

<sup>(</sup>٢) أنظر تفصيل كلامه في صفحة ٢٦٠ – ٢٦١ في الجزء الأول من الفتوحات

وما أحسب الفرصة سَنَحَت أبداً لابن عربى ، الفرصة التى تمكنّنه من أن يقول أنا الله ، كما قال أبو يزيد وكما قال الحلاج ، وهو حين يروى هذه الكلمة يلتمس لها مخارج من مقبول التأويل

١٩ — وَتَحَفُّظ ابن عربى مَكَّنَ من جاء بعده من الدفاع عنه ، ففـــد قال السراج البلقيني: «كذب والله وافترى من نسبه إلى القول بالحلول والاتحاد (١)» · وصنف السيوطي كتاباً سماه « تنبيه الغبِّيّ في تبرئة ابن العربيّ » وقال الشعراني : « مما أنكره المتعصبون على الشيخ بحسب الإشاعة قولهم إن الشيخ محيى الدين يقول بفساد قول «لا إله إلا الله » وذلك كفر ، والجواب بتقدير صحة ذلك عنه أن المراد أن الحق تعالى ثابت فى ألوهيته قبل إثبات المثبت ، ومن كان ثابتاً لا يحتاج إلى إثباتك ، إذ ما تُمَّ مَن تثبت أُلوهيته من الحلق حتى ينفى ، و إنما تعبَّد المؤمن . بذلك على سبيل التلاوة ليؤجره الله على ذلك ... ومن ذلك دعاوى المنكر أن الشيخ يقول في كتبه مراراً ( لا موجود إلا الله ) فالجواب أن معنى ذلك بتقدير صحته عنه أنه لا موجود قائم بنفسه إلا هو تعالى ، وما سواه قائم بغيره ، كما أشار إليه حديث (أَلاَكلُ شيء ما خلا الله اباطل) ومن كان حقيقته كذلك فهو إلى العدم أقرب ، إذ هو وجود مسبوق بعدم ، وفي حال وجوده متردد بين وجود وعدم لا تخلُّص لأحد الطرفين (٢) فان صح أن الشيخ قال : ( لاموجود إلا الله ) فانما قال ذلك عند ما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه ، كما قال أبو القاسم الجنيد « من شهد الحق لم ير الخلق » ومن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ رحمه الله جعل الحق والخلق واحـــداً فى قوله في بعض نظمه :

<sup>(</sup>١) اليواقيت والجواهم صفحة ٢٠ ٪ (٢) هذا الحسيم منصب على ما يقوم بغيره

## فيحمَدُني وأحمَدُه ويعبُدني وأعبدُه

بتقدير صحة ذلك عنه ، والجواب أن معنى يحمدنى أنه يشكرنى إذا أطعته ، كما فى قوله تعالى : (أذكرونى أذكركم) . وأما فى قوله ( ويعبدنى وأعبده ) أى يطيعنى باجابته دعائى ، كما قال تعالى : ( لا تعبدوا الشيطان ) أى لا تطيعوه ، وإلا فليس أحد يعبد الشيطان كما يعبد الله . وقد ذكر الشيخ فى الباب السابع والخسين وخمسائة من الفتوحات المكية بعد كلام طويل ما نصه : وهذا يدلك صريحاً على أن العالم ما هو عين الحق تعالى إذ لوكان عين الحق تعالى ما صح كون الحق تعالى بديعاً ()

ولولا تحفظ ابن عربى لما استطاع أن ينجو فى حياته من القتل ، ولما استطاع مريدوه من بعد أن ينفوا عنه القول بوحدة الوجود أو الحلول ، وسنرى عبد الغنى النابلسي يقبِّح من يقول بالحلول أو وحدة الوجود ، والنابلسي كان من المفتونين بابن عربى ومن الذين اهتموا بأشعاره فروَوْها وتعتَّبوها بالتشطير والتخميس

• • والشعراني مطمئن كل الطأنينة إلى أن خصوم ابن عربي زوروا عليه مسائل كثيرة ، وحدثنا أن شخصاً من اليمن اسمه جمال الدين بن الخياط كتب مسائل في درج وأرسلها إلى العلماء ببلاد الإسلام وقال : هذه عقائد الشيخ محيى الدين بن العربي وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين ، فكتب العلماء على ذلك بحسب السؤال وشنعوا على من يعتقد ذلك من غير تثبت ، والشيخ عن كل ذلك بمعزل (٢٠)

ومن قبل الشعراني تعصّب الفيروزابادي صاحب القاموس لابن عربي ودافع عنه أحر دفاع (٣)

<sup>(</sup>١) البواقيت والجواهر صفحة ١٣ ٪ (٢) البواقيت سفحة ٩،٨

<sup>(</sup>٣) أنظر نفح الطيب جزء ١ صفحة ٥٦٩ — وانظر أيضاً مقدمة اليواقيت

وفى كتاب اليواقيت أسماء لطائفة من أعلام الفقهاء نفوا عن ابن عربي كل ريبة وأثنوا عليه أطيب الثناء

وهذا كله يشهد بأن ابن عربى لم يمكن خصومه من مطاردته وهو حى ، وإن كان من المكن جداً أن يكون ستر آراءه حين اصطنع بعض الرموز والإشارات على نحو ما فعل أقطاب الصوفية الذين لم يروا فائدة فى التعرض للقتل ٢٠ — والاساءة إلى ابن عربى فى دينه وعقيدته ساقت إلينا وثيقة أدبية قليلة الأمثال ، وثيقة يجب تدوينها فى هذا الكتاب ، لتكون شاهداً على أثر التصوف فى الأدب ، ولتكون عبرة لمن يسوءه أن يناله الأذى من الناس بسبب

الحرية فى الفكر والقول وهل من القليل فى مُتعة العقل والذوق أن نتذكر أن أبا الدرداء قال: أزهدُ الناس فى العالم أهله وجيرانه، إن كان فى حَسَبه شيء عيَّروه، و إن كان

عمل في عمره ذنباً عيّروه

وأن كعب الأحبار قال : ماكان رجل حليم فى قومه قط إلا بَغَوْا عليه وحسدوه .

وأن الجلال السيوطى قال: ما كان كبير فى عصر قط إلا كان له عدو من السفلة ، إذ الأشراف لم تزل تُبْتَلَى بالأطراف ، فكان لآدم إبليس ، وكان لنوح حام وغيره ، وكان لداود جالوت وأضرابه ، وكان لسليان صَخْر ، وكان لعيسى بُخْتُنَصَّر ، وكان لابراهيم النَّرود ، وكان لموسى فرعون ، وهكذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان له أبو جهل

وكان لابن عمر عدو يعبث به كلما مر عليه

ونسبوا عبدالله بن الزبير إلى الرياء والنفاق فى صلاته فصبتوا على رأسه ما على من حمياً فزلع وجهه ورأسه وهو لا يشعر ، فلما سلّم من صلاته قال : ما شأنى ؟ فذكروا له القصة فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل ! ومكث زماناً يتألم من رأسه و وجهه وكان لابن عباس نافع بن الأزرق ، كان يؤذيه أشد الأذى و يقول إنه يفسر القرآن بغير علم

وكان لسعد بن أبى وقاص جَهَلَةٌ من رجال الكُوفة يؤْذونه مع أنه مشهود له بالجنة ، وشكوه إلى عمر بن الخطاب وقالوا : إنه لا يُحْسِن أن يصلِّى

ولا يخفى ما قاساه الإمام أبو حنيفة مع الخلفاء ، وما قاساه الإمام مالك واستخفاؤه خمسا وعشرين سنة لا يخرج لجمعة ولا جماعة ، وكذلك ما قاساه الإمام الشافعي من أهل العراق وأهل مصر<sup>(۱)</sup> ، وكذلك لا يخفى ما قاساه الإمام أحمد ابن حنبل من الضرب والحبس ، وما قاساه البخاري حين أخرجوه من بخاري إلى خرتنك

وقد ُنفِي أَبُو يزيد البسطامي سبع مرات من بسطام بواسطة جماعة من علمائها

وشيعوا ذا النون المصرى من مصر إلى بغداد مقيداً مغلولاً وسافر معه جماعة من أهل مصر يشهدون عليه بالزندقة

ورموا سَمْنُون الححب بالعظائم ، ورشوا امرأة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها هو وأصحابه ، واختفى بسبب ذلك سنة

 <sup>(</sup>١) راجع هذه الصفحة المحزنة في البحث الذي نشرناه عن « كتاب الأم » الذي ألمه البويطي وتصرف فيه الربيع بن سليان ، وهو الكتاب الذي ينسب خطأ إلى الثافي مع أنه .
 لم يؤلف إلا بعد وفاته بسنين

وأخرجوا سهل بن عبدالله التُستَرى من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه مع إمامته وجلالته

ورموا أبا سعيد الخراز بالعظائم وأفتى العلماء بكفره بألفاظ وجدوها فى كتبه وشهدوا على الجنيد بالكفر رمراراً حين كان يتكلم فى علم التوحيد على رءوس الاشهاد فصار يقرره فى عُقْر بيته إلى أن مات

وأخرجوا محمد بن الفضل البلخى من بَلْخ لكون مذهبه كان مذهب أهل الحديث من إجراء آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل والإيمان بها على علم الله فيها ، ولما أرادوا إخراجه قال : لا أخرج إلا إن جعلتم فى عنقي حبلاً ومررتم بى فى أسواق البلد وقلتم هذا مبتدع نريد أن نخرجه من بلدنا ، ففعلوا ذلك وأخرجوه . فالتفت إليهم وقال : يا أهل بَلْخ ، نزع الله من قلو بكم معرفته ! قال الأشياخ : فلم يخرج بعد دعوته عليهم تلك من بلخ صوفي أبداً ، مع أنها كانت أكبر بلاد الله صوفية

وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة مع كثرة مجاهدَّته وتمـام علمه وحاله وضربوه ضرباً مبرِّحاً وطافوا به على جمل فأقام ببغداد إلى أن مات

وشهدوا على الشّبلي بالكفر مِراراً مع تمام علمه وكثرة مجاهداته وأدخله أصحابه البيارستان ليرجع الناس عنه مدة طويلة

وأخرجوا الإمام أبا بكر النابلسي مع فضله واستقامته في طريقته من المغرب إلى مصر ، وشهدوا عليه بالزندقة عند سلطان مصر فأمر بسلخه منكوساً فصار يقرأ القرآن وهم يسلخونه بتدبر وخشوع حتى قطع قلوب الناس وكادوا يفتنون به

ورموا الشيخ أبا مَدْيَن بالزندقة وأخرجوه من بجاية إلى تلمسان وأخرجوا أبا الحسن الشاذلي من مصر وشهدوا عليه بالزندقة

ورموا عن الدين بن عبد السلام بالكفر وعقدوا له مجلساً في كلة قالها في عقيدته وحرشوا السلطان عليه

و رموا تاج الدين السبكى بالكفر وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة الحمر والفاحشة وأنه يلبس فى الليل الغيار والزنّار ، وأتوا به مغلولاً مقيداً من الشام إلى مصر ، وخرج جمال الدين الأسنوى فتلقاه من الطريق وحكم بحقن دمه

قال الشعرانى: وإنما ذكرنا لك يا أخى مجن هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين تأنيسًا لك، لتقبل على مطالعة كتب الصوفية، ولا سيا الشيخ محيى الدين، لأن هؤلاء الأئمة ثناؤهم عندنا كالمسك الأذفر، فكما لا يقدح في كالهم ما قيل فيهم كذلك لا يقدح ما قيل في كمال الشيخ محيى الدين (١)

وهذه الوثيقة النفيسة صدّرها الشعراني بقول السيوطى: وثما أنعم الله به على أن أقام لى عدوًا يؤذيني ويمزِق عرضى: ليكون لى أسوة بالأنبياء والأولياء، وقد حدثنا أن النسيمي كان يقطع أهل حلب بالحجج فاحتالوا له. وكانت الحيلة أن كتبوا سورة الاخلاص في ورقة ورَشَوْا من يخيط النعال وقالوا: هذه ورقة محبة وقبول فضعها لنا في أطباق النعل، ثم أخذوا ذلك النعل وأهدوه إلى الشيخ من طريق بعيدة فلبسه وهو لا يشعر (٢)، ثم طلعوا لنائب حلب وقالوا له: قد بلغنا من طريق صحيحة أن النسيمي كتب (قل هو الله أحد) وجعلها في طباق نعله،

<sup>(</sup>١) راجع اليواقيت صفحة ١٥،١٤

<sup>(</sup>٢) النعل مؤتة ، ولكنها في كلام الشعرانى مذكرة

و إن لم تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك ، ففعل ، فاستخرجوا الورقة ، فسلَّم الشيخ لله تعالى ولم يجب عن نفسه وعلم أنه لا بد أن يقتل على تلك الصورة

قال الشعرانى : وأخبرنى بعض تلامذة تلامذته أنه صار ينشى والمسلم موشحات فى التوحيد وهم يسلخونه حتى عمل خمسمائه بيت ، وكان ينظر إلى الذى يسلخه وهو يبتسم .

٣٢ — قد يسأل القارئ : وهل لنقل هذه الوثيقة أهمية فى بناء هذا الفصل غير العبرة والتأسي ؟

ونجيب بآن لها أهمية أعظم من تلك ، فان الشعراني استطرد في ذكر ما ابتُلِيّ به الأُمّة والأولياء وتجاهل شخصية واحدة لقيت الحتف في سبيل الحق ، وتلك شخصية الحلاج الذي أُوذي أبلغ إيذاء ، و إنما تجاهل الشعراني شخصية الحلاج لأنه كان يقول بوحدة الوجود ، و ذ كره بالخير في مثل هذا السياق قد يعرض ابن عربي لتهمة لا يرضاها له صاحب اليواقيت

۳۳ — قلنا إن ابن عربي تحفظ واحترس ليسلم من القتل ، فهل تكون سلامته من القتل هي الدليل على أنه لم يتورط في القول بوحدة الوجود ؟

نم ، سلامة ابن عربى من القتل هى الشاهد على ذلك ، لأن القول بوحدة الوجود كان من علائم الزيغ والضلال ، وهذه النظرية تبدو لأول وهلة غاية فى السخف ، ومَن الذى يتوسم العقل فى رجل يقف على قارعة الطريق ويقول : « أنا الله » مع أنه لا يستطيع أن يقول : « أنا حاكم هذا البلد » وقد يكون فى حالة من المَتْرَبة لا تمكنّه من أن يقول : « أنا صاحب هذ الثوب !! »

<sup>(</sup>١) فى الأصل « ينشد » وكلة « عمل » الآنية تدل على أنها تحريف

والفطرة الانسانية تنكر أشد الإنكار أن يقول مخلوق: «أنا الله» ، وكان القائلون بوحدة الوجود لا يحلو لهم غير هذا التعبير ، وهو تعبير شائك ، وكان جزاؤهم عليه أن يسلخوا أمام الناس(١)

٢٤ — تهيب ابن عربى أن يصرح بوحدة الوجود ، ونفاها عنه كثير من أقطاب العلماء . ولكن هل تَصْرِفنا هذه المناورات عن معرفة رأيه فى وحدة الوجود ؟

الواقع أنه يدور حول هذه النظرية ويكاد يفصح عنها بقوله في الفصوص:

ف لولاهُ ولولانا لما كان الذي كانا فإنّا أَعْبُدُ حقّاً وإن الله مولانا وإنّا عَيْنُهُ فاعلمْ إذا ما قلت إنسانا فلا تُحْجَبْ بإنسان فقد أعطاك برُهانا فكن حقّاً وكن خَلقاً تكن بالله رحمانا وغذّ خلقهُ منه تكن روحاً وريحانا فأعطيناه ما يبدو به فينا وأعطانا فصار الأمر مقسوماً بإياه وإيانا (٢)

وهو فى الفتوحات يصل إلى هذه النظرية عن طريق التدرج فى ترتيب الموجودات فيقول:

« إعلم أن المعلومات أربعة : الحق تعالى ، وهو الموصوف بالوجود المطلق ،

<sup>(</sup>١) سنري فيما بعد كيف عوقب الحلاج على إفشاء ما بينه وبين المحبوب من أسرار

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح هذه الأبيات في الفاشائي صفحة ١٨١،١٨٠

لأنه سبحانه لیس معلولاً لشيء ولا علة ، بل هو موجود بذاته ، والعلم به عبارة عن العلم بوجوده ، و وجودُه ليس غير ذاته ، مع أنه غير معلوم الذات ، لكن يُعَلَّم بما هو عليه من صفات المعانى وهى صفات الكمال ، وأما العلم بحقيقة ذاته فمنوع لا يُعلِّم بدليل ولا برهان عقلي ولا يأخدها حدٌّ ، فإن الله سبحانه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء ، فكيف يعرف من يُشْبه الأشياء وتُشْبهه مَن لا يُشْبهه شيء ولا رُيشْبِه شيئًا ، فمعرفتك به إنما هي أنه ليس كمثله شيء ... ومعلوم ثان ، هو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالمَ، لاتتصف بالوجود ولا بالقدم، ولا بالحدوث ولا بالقِدم ، إذ هي في القديم إذا وُصِف بها قديمة ، وفي المحدَث إذا وُصِف بها محدَّثة ، فلا تُعلَّم المعلومات قديمها وحديثها حتى تُعلَّم هذه الحقيقة ، ولا توجد هـــذه الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة بها، فإن وُجدَ شيء من غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته قيل فيها موجود قديم لاتصاف الحق بها ، و إن وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله تعالى وهو المحدّث الموجود بغيره قيل فيها محدّثة ، وهي في كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل التجزُّ ؤ فما فيها كلُّ ولا بعض، ولا يُتُوصُّل إلى معرفتها مجردة عن الصورة بدليل ولا برهان ، ومن هذه الحقيقة وُجِد العالم بوساطة الحق تعالى ، ولم تكن بموجودة فيكون الحق قد أوجدنا من موجود قديم يثبت لنا القدم ، وكذلك لتعلم أيضاً أن هذه الحقيقة لا تتصف بالتقدم على العالم ولا بالتأخر عنه ، ولكنها أصل الموجودات عموماً ، وهي أصل الجوهر وفلك الحياة والحق المخلوق به ، وغير ذلك ، وهي الفلك المحيط المعقول ، فإِن قلت إنها العالم صدقت ، أو إنها ليست العالم صدقت ، أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت ، تقبَل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم ، وتتنزه بتنزيه الحق . و إن أردت

مثالها حتى تقُرب إلى فهمك فانظر في العُودية في الخشبة والكرسيِّ والحبرة والمنبر والتابوت ، وكذلك التربيع وأمثاله من الأشكال في كل مربَّع مثلاً من تابوت وبيت وورقة ، فالتربيع والعُودية يحققانها في كل شخص من هذه الأشخاص ، وكذلك الألوان كبياض الثوب والجوهر والكاغد والدهان والدقيق ، من غير أن تتصف البياضية المعقولة بالانقسام حتى يقال إن بياض الثوب جزء منها ، بل حقيقتها ظهرت في الثوب كما ظهرت في الكاغد ، وكذلك العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر وجميع الأسماء كلها . ومعلوم ثالث وهو العالم كله ، الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم والهواء والأرض وما فيهما من العالم وهو الملك الأكبر . ومعلوم رابع وهو الانسان الخليفة الذي جعل الله هذا العالم المقهور تحت تسخيره »(١٦) فهذا الكلام هوالقول بوحدة الوجود، و إن لم يعبر عنه باللفظة الاصطلاحية، فالحقيقة الكلية هي العالم وهي الحق ( فان قلت إنها العالم صدقت ، أو إنها ليست العالم صدقت ، أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت )

والقائلون بوحدة الوجود يقولون إنها لا تنافى أحدية الحق ، لأن ما صدر عنه ليس إلا ضرباً من الته يُمنات ، وهذه التعينات تتكثر وتتغير ، ولكن الحق فى أحديته لا يتكثر ولا يتغير ، يقول القاشانى : « فان تجلّى فى صورة أحديته الذاتية كان الله ولم يكن معه شىء و بطنت فيه الأعداد الغير المتناهية بطون النّصفية والثّلثية والرّبعية فى الواحد ، فانها لا تظهر إلا بالعدد . . . و إن تجلّى فى صورة تعيناته ومراتب تجلياته أظهر الأعداد وأنشأ الأزواج ، وتلك مراتب تنزّلاته ، وليس فى الوجود إلا هو (٢) »

<sup>(</sup>۱) الفتوحات جزء ۱ صفحة ۱۵۳ 💎 (۲) شرح الفصوص صفحة ۳۵

وقال ابن عربي :

فـــاولاهُ ولولانا لما كان الذي كانا

أى أننا جزيم أصيل من الوجود ، ولو ذهبنا لا نعدم الجزء الظاهر من الوجود ، ويقول ابن عربى أيضاً فى ختام الفصوص : « قال تعالى : أنا عند ظن عبدى بى ، أى لا أظهر له إلا فى صورة معتقده ، فان شاء أطلق و إن شاء قيد ، فإله المعتقدات تأخذه الحدود فهو الاله الذى

فان شاء أطلق و إن شاء قيد ، فإله المعتقدات تأخذه الحدود فهو الآله الذي وَسِعَه قلبُ عبده ، فان الآله المطلق لا يسعه شيء ، لأنه عين الأشياء وعين نفسه ، والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها »

ومعنى ذلك أن هناك إلهين — وهما إله واحد — الاله الأول إله المعتقدات ، والأله الثانى هو المطلَق ، والأول يسعه قلبُ العبد ، والثانى لا يسعه شيء لأنه عين نفسه وعين الأشياء

و بقليل من التصرف نستطيع أن نحكم بأنه يقول بوحدة الوجود ما دام الله عين الأشياء ، وما دام العالم من الأشياء (١)

وقد بدا لابن عربي أن يفصِّل نشأة الحلق فقال:

« بدء الخلق الهَباء ، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرش الإلهاى ولا أين يحصرها لعدم التحيز . وم وم وم وم وم وم وم والعدم . وفيم وجد ؟ وم حد الحقيقة المعلومة التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم . وفيم وجد ؟ في الهباء . وعلى أى مثال وم حد ؟ على المثال القائم بنفس الحق المع متال وم حد العلم به .

<sup>(</sup>٣) يؤكد خصوم ابن عربى أنه قال بهذه النظرية وينسبون إليه هذا البيت: وما السكلب والحنزير إلا إلهنا . وما الله إلا راهب فى كنيستى وأنا أستبعد أن يجرؤ ابن عربى هذه الجرأة . لأنه لو فعل لما نجا من الفتل

ولم و بحد؟ لاظهار الحقائق الإلهية . وما غايته ؟ التخلص من المزجة فيعرف كل عالم حظّة من منشئه من غير امتزاج ، فغايته إظهار حقائقه ومعرفة أفلاك العالم الأكبر وهو ما عدا الانسان ، والعالم الأصغر يعنى الانسان روح العالم وعلته وسببه وأفلاكه ومقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته ... فكما أن الانسان عالم صغير من طريق الجسم كذلك هو أيضاً إله حقير من طريق الحدوث ، وصح له التأله لأنه خليفة الله في العالم . والعاكم مسخّر له مألوه ، كما أن الانسان مألوه لله هالوه ، كما أن الانسان مألوه لله هالوه »

والحقيقة المحمدية هذه مُدهشة لأنه يردُّ إليها كل شيء ، فهى الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني ، وهى لا تتحيز فلا يحصرها أين ، ومفهوم جدًّا أن هذه حالة إلهية ، والانسان إله ومألوه فى وقت واحد ، هو إله لأنه يتصرَّف فى الكون ، وهو مألوه لأنه نشأ عن الحق : أى أن له درجتين ، درجة العبودية ودرجة الألوهية ، أفيكون هذا كله شيئًا غير القول بوحدة الوجود ؟

إن القائلين بوحدة الوجود ليسوا من الحمق بحيث يتصورون أن النسبة واحدة بين جميع الموجودات ، ولا مفر للم من الاعتراف بأن الحقائق تختلف ، وأن بعض الموجودات أعظم من بعض ، والمجذوب الذي وقف وقال : «أنا الله » لم يكن يفهم إلّا أنه جزء من الحقيقة الأبدية التي لا تُتَصور بغير ما نشهد من الوجود

وخلاصة القول أن ابن عربى لا يعرف النظرية البسيطة نظرية التوحيد. التي تقضى بأن الله منفصل كل الانفصال عن العالم ، وأن نسبة العالم إليه هي

<sup>(</sup>٤) الفتوحات حزء ١ صفحة ١٥٢

النسبة بين «كُنْ فيكون » ابن عربى لا يعرف الأحدية الذاتية إلّا عن طريق الفرّض ، أى حين يغُضُّ بصره فلا يرى الوجود ، ولكنه حين يشهد العالم يقسمه إلى طبقات بعضُها معلولُ لبعض و يجعل الحقيقة المحمدية أصل ما فى الوجود وهنا عبارة مريبة وهى قوله بأن غاية الخلق التخلص من المزجة فيعرف كل عالم حظه من منشئة بغير امتزاج

فما سِرُّ هذه العبارة ؟ أيكون معناها أن العالم كان فى ضمير الحق على نحو ما تكون الأشجار البواسق فى ضمائر البذور ؟

إن ابن عربي يكاد يفصح عن ذلك حين يقول:

«كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان ، لم يرجع إليه من إيجاده العالم صفة من لم يكن عليها ، بل كان موصوفاً لنفسه ومسمّى قبل خلقه بالأسماء التي يدعوه بها خلقه ، فلما أراد وجود العالم وبدءه على حد ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب تجل من تجلياب التنزيه إلى الحقيقة الكلية ، حقيقة تسمّى الهباء ، هى بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيه ما شاء من الأشكال والصور ، وهذا هو أول موجود فى العالم . . . ثم إنه سبحانه وتعالى بوره إلى ذلك الهباء ، و يُسمّيه أصحاب الأفكار بهيّولكي الكل ، والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية ، فقبِل منه تعالى كل شيء فى ذلك الهباء على حسب قوته واستعداده كقبول زوايا البيت نور السراج (۱) »

ومن هـذه الفقرة نفهم أن ابن عربي متأثر كل التأثر بمذاهب الحكاء ،

<sup>(</sup>١) الفتوحات جزء ١ صفحة ١٥٤

ونعرف أنه بعيد عن بساطة التوحيد كل البعد ، ونفهم أنه يضمر القول بوحدة الوجود (۱۲)

حمل أثر بليغ في عمق الثقافة الصوفية ، فلو أن هذا الرجل كان أفصح عن غرضه لها أثر بليغ في عمق الثقافة الصوفية ، فلو أن هذا الرجل كان أفصح عن غرضه بمثل ما أفصح الحلاج لشفي الناس صدورهم منه بالقتل ، ولكنه حين آثر الرموز والاشارات فتح الباب أمام الدارسين من الصوفية والفقهاء فكانت كتبه مبعث نهضة أدبية قليلة الأمثال ، وهذا بيت القصيد : فان تصوف ابن عربي كان بليغ الأثر في حياة الأدب وحياة الأخلاق ، ومن أجل هذا صح أن تكون له منزلة عظيمة في بناء هذا الكتاب

إن ابن عربى لا تعرف أهميته في عالم الأدب والأخلاق إلا إذا فكرنا جيداً في ترك من الثروة الأدبية والأخلاقية ، يجب أن نتذكر أنه ترك ألوف الصفحات ومئات القصائد ، وأنه راض اللغة على الطواعية للرموز والاشارات ، وأنه علم الناس كيف يخوضون في أخطر الأحاديث ثم يسلمون ، وأنه هضم ما درس من الفلسفة اليونانية ومن أصول الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة الاسلامية ، ثم أحال ذلك كله إلى مزاج من الفكر الفلسفي الدقيق يعز على من رامه ويطول ويجب أن نتذكر خطر المؤلفات التي صُنفت في الرد عليه ، أو الدفاع عنه ، فتلك حركة فكرية لا يمكن إغفالها عند تقويم أثر ذلك الباحث الجليل فتلك حركة فكرية لا يمكن إغفالها عند تقويم أثر ذلك الباحث الجليل فتلك حركة فكرية لا يمكن إغفالها عند تقويم أثر ذلك الباحث الجليل

<sup>(</sup>۱) ثأثر ابن عربى بمذاهب الحكماء ظاهم جداً ، والواقع أننا لا نستطيع أن نتصور ابن عربى باحثا يقف عند أصول الشرع أو عند وحى قلبه . هو بالفعل متأثر بالمذاهب الفلسفية . ولكنه لغوة عارضته وحمرونة قلمه يكاد يقنعك بأن ما عنده هو ثمرة الكشف ، أو هو على الأقل من فيض العلم الاسلامي الصرف

ولكن لا بد من الاشارة إلى شخصيات ثلاث كان له عليها فضل أى فضل الأولى شخصية عبد الغنى النابلسي ، وسنتحدث عن أشعاره الصوفية ، وابن عربي له أثر بليغ في تكوين هذه الشخصية ، و إن كان النابلسي في ذاته أضعف من أن يدرك ابن عربي تمام الادراك

والحق أن النابلسي مدين للعصر الذي نشأ فيه ، فقد كان عصر انحطاط يستكثّر فيه القليل ، ولولا ذلك ما أمكن أن يلتفت إليه الناس

الشخصية الثانية شخصية الشعراني ، وهي شخصية جذابة كان لها في مصر مقام ملحوظ

وُلِدَ الشعراني في قلقشندة سنة ٨٩٨ ، ونشأ بساقية أبي شعرة ، وهي بلدة قريبة من سِنتريس ، وإلى ساقية أبي شعرة ينسب الشعراني ، ثم تفقّه على علماء القاهرة . وشغل نفسه بالتصوف ففُتِنَ فتنة عظيمة بأدب محيى الدين . وألف في شرح آرائه كتاباً طريفاً سماه « اليواقيت والجواهر: في بيان عقائد الأكابر » واختصر كتاب الفتوحات . وتوفى دحمه الله سنة ٣٧٣

والشعراني يحرص كل الحرص على تبرئة ابن عربي من فتنة القول بوحدة الوجود أو بالحلول(١). وهو يصر إصراراً جازماً على أن مؤلفات ابن عربي

<sup>(</sup>١) من طريف ما جاء فى الشعر عن الحلول قول أحد الشعراء :

نما رآه النصارى لا شبيه له وشاهدوه بأسماع وأبصار خروا سجوداً وقالوا حمل ثانية في صورة الانس ذاك الواحد البارى وقال آخر:

تفديه نفسى من بدر على غصن تكاد تأكله عيناى بالنظر إذا تفكرت فيه عند رؤينه صدقت قول الحلوليين في الصور والشعراء في الأغلب لا يفطنون إلى الفرق بين وحدة الوجود وبين الحلول. وهذان الشاهدان الفلاما من محاضرات الأصفهاني جزء ٢ صفحة ٢٣ وقد تخير لهما هذا الفنوان « من جعل محبوبه كمبوده » وهذا من أثر النصوف في تلوين الأخيلة والأحاسيس



جامع الشعرانى بالفاهرة والشعراني أشهر من ألف فى التصوف بين المصريين

أُضيفت إليها زيادات أراد بها الدساسون تشويه سمعته في العالم الاسلامي

والذى نراه أن الشعرانى أسرف بعض الاسراف حين جعل ابن عربى من أهل السنة والجاعة ، وحين ننى عنه ما يصدر عن مثله من الشطحات الصوفية ، ولكن إسراف الشعرانى مقبول لأنه صدر عن إخلاص (١)

الشخصية الثالثة شخصية القاشاني شارح الفصوص المتوفى سنة ١٨٨٠ وهذا الرجل يختلف عن الشعراني كل الاختلاف ، فهو يفهم أن ابن عربي يقول بوحدة الوجود ، وهو يشرح الفصوص على هذا الأساس . وشرح القاشاني يستحق الدرس ، لأن مؤلفه من المفكرين ، ولأن فيه حقائق لا يطوف بها إلا قليل من العقول

ولنذكر على سبيل المثال ميلاد عيسى عليه السلام ، فإن القاشانى يكاد يجعله ميلاداً طبيعيًّا ويوافق ابن عربى فى أن جسم عيسى خُلِق من ماء محقق من مريم وماء متوهم من جبريل سَرى فى رطوبة ذلك النفخ ، ويقرر أن جبريل لما دنا من مريم فى صورة البشر تحركت شهوتها بحكم البشرية ، لأن أكثر هيجان الشهوة فى النساء وقت النقاء من الحيض ، وكان انتباذها للاغتسال وقت انقطاع الدم ، وكان الوقت وقت غلبة الشهوة ففرحت بدُنُو هذا الشاب المليح فاحتلمت وجرى ماؤها مع النفخ إلى الرحم النقيِّ الطاهم فعلقت ، وخُلق عيسى فاحتلمت وجرى ماؤها مع النفخ إلى الرحم النقيِّ الطاهم فعلقت ، وخُلق عيسى من ماء محقق من مريم وماء متوهم متخيَّل من نفخ جبريل ، لأن النفخ من الحيوان رطب فيه أجزاء لطيفة مائية بالفعل مع أجزاء هوائية سريعة المصير إلى الماء مم يقول :

<sup>(</sup>٢) سنعود إلى الشعراني بالتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب

« وأما كونُ عيسى على صورة البشر فلانتسابه إلى أمه ولتمثل جبريل في صورة البشر السّوِيّ ، فكان تكوُّنه على السنة المعتادة والحكمة المتعارفة ، ولأن أشرف الصور هي الصورة الانسانية المخلوقة على صورة الله تعالى المكرّمة عند الله ، ولأن الله لا يتجلّى في الحضرات الايجادية إلا في صورة النوع الذي يوجده ، ولهذا لما خَرَّ طينة آدم بيده أر بعين صباحاً كان متجلياً في صورة إنسانية » (١)

و بقليل من التأمل نفهم أنه يكاد يصرح بالامتزاج بين الطبيعة الانسانية والطبيعة الإنسانية الإلهية ، وذلك هو القول بوحدة الوجود

وجملة الأمر أن القاشاني يساير ابن عربي مسايرة تامة ، ابن عربي الذي يعرفه هو ، لا ابن عربي الذي يعرفه الشعراني ، فإن الفرق بين الشخصيتين بعيد

٧٧ — ولكن هل وقف تأثير ابن عربي عند البيئات الاسلامية ؟

لا، فقد سَرَى روحه إلى البيئات المسيحية ولوّن أفكارها بعض التلوين ويؤكد بعض المستشرقين أن دانتي تأثر بابن عربي حين نظم الكوميديا الإلهية، وأن معظم ما جاء به دانتي كان ألَّه ابن عربي من قبل، وأن الرجلين يتشابهان في الصور والأمثال والاصطلاحات والأساليب الفنية. ومن المعقول أن يتفق اثنان في فكرة عامة، فهذا من توارد الخواطر، أما اتفاق اثنين في الفكرة والصورة فأمر لا يُفسَّر إلا بالنقل أو الحاكاة

« فالله عند كليهما ( نور ) ولذلك فكل منهما يستعمل الانعكاس والشعاع والبروق والنورانية للتعبير عن مراده . و ( تجلّى ) هذا النور موصوف بنفس

<sup>(</sup>۱) شرح الفصوص صفحة ۱۷٤

التشابيه والمجازات . كما أن مَثَل الدائرة وم كزها لاظهار علاقة الخلق بالخالق. ومَثَل المرآة كعلاقة للحقير مع العظيم التى استعملها ابن عربى كثيراً ما نراها في الكوميديا الإلهية »(١)

وقد نسج دانتی علی منوال ابن عربی فی خواص الأرقام ، وقد خصه ابن عربی فی الفتوحات بفصول طوال . وتفسیر الأحلام علی الطریقة الصوفیة نقله دانتی عن ابن عربی ، فقد رأی دانتی ربه فی منامه علی هیئة شاب جمیل فی ثیاب بیض ، وابن عربی تجسّد له ربه كما تجسّد جبریل للرسول ، و إن كان يجعل ذلك من صنعة الخيال فيقول :

« ولقد بلغ بی قوة الحیال أن كان حبّی یجسّد لی محبوبی من خارج عینی كاكان یتجسد جبریل لرسول الله صلی الله علیه وسلم فلا أقدر أنظر إلیه ، ویخاطبنی وأصغی إلیه وأفهم عنه . ولقد تركنی أیاماً لا أسیغ طعاماً ، كما قدمت إلی المائدة یقف علی حرفها و ینظر إلی و یقول لی بلسان أسمعه بأذنی : أ تأكل وأنت تشاهدنی ؟ فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعاً ، وأمتلی منه حتی سمینت وثملت من نظری إلیه ، فقام لی مقام الغذاء ، وكان أصحابی وأهل بیتی یتعجبون من سِممنی مع عدم الغذاء ، لأنی كنت أبق الأیام الكثیرة ولا أذوق ذواقاً ولا أجد جوعاً ولا عطشاً ، لكنه كان لا یبرح نصب عینی فی قیامی وقعودی وحركتی وسكونی »(۲)

ومن ملاحظات نيكلسون التي نقلها الطيباوي(٣) أن الذي يقابل ماكتب

 <sup>(</sup>۲) راجع كتاب عبداللطيف الطيباوى صفحة ۱۲۳ فهو الذي لخس كلام آسين بلاسيوس ،
 وإليه رجعنا في تحرير هذه الفقرات

<sup>(</sup>۱) الفتوحات جزء ۲ صفحة ۲۹ ٪ (۳) صفحة ۱۳٤

داتتى وما كتب ابن عربى يشهد اختلاط الشعر بالنثر عند الكاتبين ، وقد بيَّن رغبته فى شرح قصائده فى الحب كما فعل ابن عربى حين عنهم على شرح قصائد « ترجمان الأشواق »

وذهب دانتى بعد موت حبيبته بياتريس ( Beatrice ) إلى مكان منفرد فصادفته فتاة جميلة هام بها ولم يقدر على البَوْح بحبه فنظم فيها قصائده « ترجمان ولما ذهب ابن عربى إلى مكة هام بفتاة أصبهانية فنظم فيها قصائده « ترجمان الأشواق »(1)

وقد يمكن أن يقال إن حرص المستشرقين على تعقّب الأصول الفكرية هو الذي حملهم على تجسيم قوة ابن عربي في سيطرتها على دانتي

ولكن الذى لا يمكن نكرانه أن ابن عربى شخل الناس فى عصره و بعد عصره ، وكان النصارى فى الأقطار الايطالية والفرنسية والاسبانية يتشوفون إلى المعارف الاسلامية ، لأنها فى الأغلب كانت تمس للسائل الميتافيزيكية ، وكان النصارى فى القرون الوسطى يهتمون بهذه المسائل و يجعلونها محور المجادلات فى الكنائس والديارات

٣٨ — قد تقولون: وأين ابن عربى اليوم؟ أين آثارهُ فى الأدب والأخلاق؟ ونجيب بأن لابن عربى منزلة عظيمة فى أوساط المستشرقين ، وما كتيب عنه فى دائرة المعارف الاسلامية يشهد بأنه عندهم من أعاظم الرجال . أما فى مصر فلم أر من كتب عنه بطريقة جدية غير الدكتور أبى العلا عفيفى ، فى بحثين نشرها بمجلة كليـة الآداب وها بحثان جيدان لا يعاب عليهما غير الغموض . ولكن

<sup>(</sup>٣) صفحة ١٢٥ من كتاب الطبياوي

أثره فى الجماهير الاسلامية خمد منذ زمان ؛ ولم أسمع صداه إلا فى مكانين ، الأول حين ُفتن به صديق الأستاذ عبد الحفيظ خليفة ، فقد حوّله إلى رجل مجذوب ، والثانى حين اصطفاه أستاذنا الشيخ محمد شاكر فجعل فواتحه سجلاً لمواليد أبنائه النجباء ، تيمناً بما فيه من أدب ودين (١)

واقترحت مرة على الأستاذ الشيخ على عبد الحميد مبارك أن ينتفع بكتاب الفتوحات فى دروس الوعظ ، فأجابنى بأن مشيخة الأزهر تمنع ذلك : لأنها لا تريد أن تنقل إلى العوام دقائق علم التصوف ، فقلت : إنتفع بكتاب الاحياء ، فقال : ولا كتاب الاحياء

وهذا يشرح جانباً من العقلية الدينية فى مصر لهذا العهد، فالأزهر لا يريد أبداً نشر الثقافة الصوفية ، وهذه المقاومة هى فى ذاتها مظهر من سلطة التصوف فى عالم الأخلاق

وقد حدث فى العام الماضى (سنة ١٣٥٤ هـ) أن فكرت مشيخة الأزهر فى مقاومة التصوف مقاومة رسمية ، وكتب فضيلة الأسستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى كتاباً فى ذلك إلى وزير الأوقاف السابق سعادة عبد العزيز

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ في فاتحة الجزء الرابع ما نصه :

<sup>«</sup> اللهم لا أحصى ثماء عايك ، أنت كما أثنيت على نفسك . فى ليلة الخيس الرابع من شعبان المبارك سنة ألف ونشائة وسبعة عشر من الهجرة النبوية وقت أذان العشاء وليلة السابع من شهر ديسمير سنة ١٨٩٩ أفرنكية ولد للعبد العقير غلام ، فتيمنا بالسلف الصالح رضوان الله عليهم اخترت أن أجمع له مين اسم سيدى محيى الدين ابن العربى وسيدى أبي حامد الغزالى ولفب الأول وكنية النانى فانه كما ترى محمد أبو حامد محيى الدين ، وجل ذلك تاريخ مولده من بعد الألف وقد أعمت له الناريخ فكان ما يأني : ولد فى أوائل شعبان المبارك السيد أبو حامد محمد محيى الدين سنة ١٣١٧ ؛ كانبه محمد شاكر »

ويظهر من هذا النص أن أستاذنا الشيخ محمد شاكر يضع (سبعة عشر ) مكان (سبع عشرة ) ويهتم بتاريخ الجمل وهو في الأصل بدعة يهودية شاعت عند المسلمين حيناً من الزمان

بك محمد ، ولكن وقع أن ردَّ عليه السيد عبد الجميد البكرى بجواب فيه عنف ، وكانت هذه المصاولة إحياء للاصطدامات القديمة بين الشريعة والحقيقة ، وكانت بين المذهبين ترات سيرى القارئ بعض أخبارها في مقدمة القسم الشاني من هذا الكتاب

#### \* \* \*

أما بعد فقد آن أن نكتنى بما أسلفنا من الكلام فى شخصية محيى الدين بن عربى ، لأننا لا نكتب عنه كتاباً ، و إنما نكتب فصلاً من كتاب ، والايجاز يُطلب فى بعض الأحوال

ويكفى أن يتذكر القارئ أن ابن عربى سيشغل الناس ما دام فى الدنيا إنسان يهمه درس التصوف الاسلامى ، وسيشغل الناس ما دام فى الدنيا إنسان يهمه الوقوف على ما صنع الذكاء فى درس أسرار الوجود

لا تقولوا أخطأ ابن عربى أو أصاب ، ولكن قولوا إنه رجل قضى العمر كله فى محاورة العقل ومناجاة الروح

فإن لم يكن بد فى ختام هذا البحث من شطحة أدبية تذكّر بشطحات الصوفية فإنى أصرح بأن فى آثار ابن عربى ما يقبل كل القبول ، أو بعض القبول ، إلا ديوان شعره فإنه فما أرى لغو وفضول

ومن ذا الذى تُرضَى سجاياه كلها كنه المرء نُبلاً أن تعدَّ معايبه وسلام على ابن عربى بين أعلام الفكر وأقطاب البيان



ضريح الحلاج فى بنداد والحلاج أشهر من استشهدوا فى سبيل الفول بوحدة الوجود

# مَقِيعُ لِللَّهُ

الحقيقة العيسوية والحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية — تشيم الحلاج — الرسل والأثمة والنقباء — هل انفق للحلاج أن يدعى النبوة والربوبية ؟ — وحدة الوجود — هيام الحلاج في حب الله — ندم الحلاج على إذاعة أسرار الحب — سيرورة اسم الحلاج في بقاع الأرض

١ - فصَّلنا نظرية وحدة الوجود كل التفصيل ، فلنقل كلة عن أشهر ضحايا هذه النظرية وهو الحسين بن منصور الحلّلج<sup>(١)</sup>

والحلّاج رضى الله عنه يشبه المسيح عليه السلام من نواح كثيرة ، منها كثرة السياحات ، وقوة التنسك ، وكثرة الأتباع ، و بشاعة المصير إلى الصَّلْب والتشابه بين المسيح والحلّاج قوى جدًّا من الناحية العقلية ، فالمسيح كان يقول بوحدة الوجود

ونسارع فنقرر أننا لا نفكر في معارضة النظرية القرآنية التي تبرِّئ المسيح من القول بأنه ابن الله ، فالقرآن يريد أن يضع المسيح في أحسن الأحوال التي ترتضيها النظرية الاسلامية ، وهي تَفْرِق بين الله و بين العباد ، وتَفْصِل بين الرب و بين المربوب

إن تقرير القرآن لعقيدة المسيح لا يمنع من أن ننظر إليه نظرة فلسفية بعد

<sup>(</sup>١) سترد تفصيلات كثيرة لنظرية وحدة الوجود فيما سيأتى من المناسبات ، وقد اعترضت لجنة الامتحان على توزيع الكلام عن هذه النظرية ، ونحيب بأننا آثرنا التنفل بها من مكان المطهر ظهوراً جلياً ، فقد مضت أجيال وهي مشوشة فى أذهان الباحثين ، ولن يشكو أحد نحموضها بعد اليوم

التأمل فى النظرية النصرانية ، وهى نظرية نرفضها تأدباً بأدب القرآن ، ولكننا نستبيح درسها لنشرح بها فرضاً من الفروض الفلسفية

٢ -- يُجْمعُ النصارى على أن المسيح قال إنه ابن الله ، ولهم فى تفسير هذه العبارة مذاهب ، فالعوام رأوها عبارة حقيقية ، والخواص رأوها عبارة مجازية

وأظرف تفسير هو ما ارتضاه رينان Renan فى كتابه «حياة يسوع» La Vie de Jésus وهو يقول إن ذلك تصوير للعطف بين الرب والمربوب، يعنى أن الله ينظر إلى عيسى كما ينظر الأب الرحيم إلى ابنه الغالى

وعبارة «أنا ابن الله» عبارة تستحق الدرس، فإن لم تكن من قول المسيح فقد قال بها أتباع المسيح

فما المراد بهذه العبارة من الوجهة الفلسفية ؟

أنا أظن — وبعض الظن إثم وبعضه غير إثم — أن هذه العبارة تشبه ما سماه الصوفية بالحقيقة المحمدية ، والحقيقة المحمدية هى العاد الذى قامت عليه (قبّة الوجود) كما عبّر ابن عربي ، هى صلة الوصل بين الله والناس ، فهى القوة المدبرة التى يصدر عنها كل شيء

وعلى ذلك تكون نظرية الحقيقة المحمدية عند غُلاة الصوفية مأخوذة من أصول نصرانية

فعيسى هو ابن الله ، ومعنى ذلك فيا أفترض أنه الصلة بين الله و بين الوجود ومحمد هو أول التعينات ، وليس فوقه إلا الذات الأحدية ، كما لم يكن فوق عيسى إلا الأب ، أى الله

والنصارى يتمثلون الله حين يخاطبون عيسى ، فلولا عيسى لانعدم الوجود

والصوفية يتمثلون الله حين يخاطبون محمداً ، فلولا محمد لانعدم الوجود والمرابع والموجود والموجد والموجد والموجد في صورة بشرية والموجد في صورة بشرية

ومحمد هو سِرُّ الله ، ولكنه يتمثل في صورة بشرية ، أو هو الموجد . في صورة بشرية

فعيسى لولاه لانعدمت الصلة بين الله و بين الوجود فانعدم الوجود ومحمد :

لولاه ما كان أرض لا ولا أُفَق ولا زمان ولا خَلْق ولا جِيلُ ﴿ وَعَيْسَى هُو ﴿ الْكَلْمَةِ ﴾ وأُتباعُهُ من الرسل الذين بلَّغوا دعوته كلمات ومحمدٌ عند الصوفية هو ﴿ الْكَلْمَة ﴾ وجميع الأنبياء كلمات و بعض أتباع عيسى لهم خُصُوصِيَّة

وبعض أتباع محمد لهم خصوصية ، كالذى يراه الشيعة فى على بن أبي طالب وربحا كان « الأئمة » من أتباع على صورة من الرسل الذين بلغوا رسالة عيسى (١)

والمسيحيون يسمون «عبدالمسيح» وجمهو ر المسلمين يسمون «عبد الرسول» ومن الشيعة من يسمى «عبد الأمير» أو «عبد الأئمة» أو «عبد الحسين» ومن هذا يرى القارئ أن بعض النظريات الصوفية أو الشيعية لها أصول نصرانية. ولا غضاضة في ذلك: فالآراء الفلسفية يتسلسل بعضها عن بعض،

<sup>(</sup>۱) من الشيعة من رأى أن تفسيم اليوم إلى اثنتي عصرة ساعة مهجمه عدد الأثمة الاثنى عصر ، ورقم ۱۲ فيه سبعد ، ورقم ۱۳ فيه عند النصاري نحس لأنه اتصل برفيتي خانم المسيح ، وقد يرجع شؤمه إلى تجاوز رقم ۱۲ وهو عدد النقباء عند بني إسرائيل

وتنتقل من صورة إلى صورة و إن لم يفطن لها التاريخ(١)

" — وهذا الكلام يبدو جافياً لمن يراه أول مرة ، ولكن عند التأمل نرى الحلاج كان فى جوهر سِرَّه شِيعيًّا ، وكان يعتقد بالحقيقة « العَلَوية » فى مكان الحقيقة « المحمدية » . وقد وُجِدَ فى بعض رسائله إلى أحد مريديه « صورة فيها اسم الله تعالى مكتوبُ على تعويج ، وفى داخل ذلك التعويج مكتوبُ على عليه السلام (٢) » . ومعنى ذلك أنه يرى عليًّا هو الصلة بين الله وبين الوجود

<sup>(</sup>١) بِعد كتابة هذا الكِلام بأسابيع نظرت في كتاب الجيلانى فرأيته يقول :

<sup>«</sup> وأما النصارى فانهم أقرب من جميع الأمم الماضية إلى الحق تعالى ، فهم دون المحمديين ، وسببه أنهم طلبوا الله تعالى فعبدوه فى عيسى ومريم وروح الفدس ثم قالوا بعدم التجزئة ثم قالوا بقدمه على وجوده فى محدث عيسى ، وكل هذا تنزيه فى تشبه لائق بالجناب الالهى ، لكتهم لما حصروا ذلك فى حؤلاء الثلاثة نزلوا عن درجة الموحدين »

ع 📆 الانسان الكامل جزء ٢ صفحة ١٠٥

هذ وعند التأمل نرى النظرية الصوفية تلتق مع النظرية النصرانية ، وليس بين الحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية والحقيقة العيسوية إلا فروق شكلية

فالانسان الكامل عند الصوقية هو الفطلب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره وهو واحد منذكان الوجود إلى أبد الآبدين ، وهو محمد الرسول ، وهو اقنيم واحد ، على حين أن النصاري يؤمنون بثلاثة أقانيم ، فالصلة بين الله وبين الوجود تتمثل في شخص ، وإحد هو محمد عند الصوفية في والصلة بين الله وبين الوجود تتمثل في ثلاثة عند النصاري

ويجمع بين المذهبين أن الله لا يصنع شيئًا مطلقا بدون وسيط

ومن الصوفية المسلمين من كان يهمه تصحيح النظرية النصرانية . فقد نقـــل الدكـتور عبد الوهاب عزام عن هاتف الأصبهاني ما نصه :

وهاتف لم ينطق النصرانی إلا بمـا عبر عنه هو فی كلمة ثانية إذ يقول : « الحبيب بتجلی منكل جهة يا أولى الأبصار » (۲) تاريخ بغداد ج ۸ ص ۱۳٦

ونُسبَ إلى الحلاج أنه ادَّعى الربوبية ، وقد نغى هذه التهمة عن نفسه ، ولكننا لا نستبعدها عليه ، لأنها تأتلف مع مذهبه كل الائتلاف ؛ وكذلك نُسبَ إليه أنه ادَّعى النبوة ، وليس ذلك بغريب

حدث الخطيب البغدادى بسنده قال: حضر عندنا بالدّينَوَر رجلُ ومعه مخلاةٌ فما كان يفارقها بالليل ولا بالنهار ففتشو اللّيخلاة فوجدوا فيها كتاباً للحلاج عنوانه: « من الرحمن الرحم إلى فلان بن فلان »

فوُجِّهَ الخطاب إلى بغداد وأحضر الحلاج وعُرِض عليه فقال: هذا خطى وأناكتبته. فقال: كنت تدَّعى النبوة فصرت تدعى الربوبية! فقال: ما أدَّعى الربوبية، ولكن هذا عين الجمع عندنا، وهل الكاتب إلا الله، وأنا واليد فيه آلة (١)

وهذه لباقة فى التخريج ، والوجهُ الحقُ هو أن الحلاج يرى نفسه من صُوّر على أو من صُور على الله على أو محدّ. هو المُوجد لسائر الموجودات

٤ — والأساطير تُنْطِق الحلاج باسم المسيح ، ولعلها لم تكن أساطير ، فالمسيح هو الرب فى نظر مريديه فالمسيح هو الرب فى نظر أتباعه من النصارى ، والحلاج هو الرب فى نظر مريديه من الصوفية ، والقرآن يشهد بأن المسيح لم يُصْلَبُ و إنما شُبّه لمن صلبوه (٢) الحلاج يقولون إنه لم يُصْلَبُ و إنما شُبّه لمن صلبوه (٢)

والتاريخ يعيد نفسه فى عالم العقائد وفى أوهام الناس

رم المراكب والواقع أن الحلاج كان يؤمن بنظرية وحدة الوجود أو بنظرية الحلول ، وأشعاره تشهد بذلك فهو يقول فى خطاب بعض الأحباب :

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ج ۸ س ۱۲۷ (۲) صفحهٔ ۱٤۱

كتبت إلى رُوحى بغير كتاب وبين محبِّيها بفَصْل خطابِ إليك بما ردِّ الجواب جوابي كتبتُ ، ولم أكتُبْ إليك و إنما وذلك أن الروح لا فرق بينها فكلُ كتابٍ صادرٍ منك وارد أو يقول:

يُحْبَلُ العنبرُ بالمسك الفَتقِ فإذا أنت أنا لا نفترق

جُبِلَتْ روحك فى روحى كما فإذا مسَّــك شى مسنى أو يقول:

مُنجَتْ روخُك فىروحى كما تُمْزَجُ الحَرة بالماء الزلالُ فإذا مستَّك شىء مسنى فإذا أنت أنا فى كل حال

ومعنى ذلك أنه يقول بالوَحْدة بين الحجب والمحبوب: فهو يجعل الصلة بينه وبين أصفيائه كالصلة بينه وبين واجب الوجود

٣ – والواقع أيضاً أن الحلاج أحب الله إلى حد الفناء، وقصته فى حب الله قصة محزنة ، فقد تنقل المسكين من أرض إلى أرض ، وتشكل فى مظهره ومخبره أشكالاً مختلفات ؛ فكان له فى كل أرض حال ، ومع كل قوم رأى ، ولقى فى سبيل محبوبه أفظع ضروب الشقاء مسمولها للها

قضى السنين الطوال وهو يشاهدُ طيف الحبيلِ ، الحبيب الممنوع الذى. يراه فى كل موجو د ، ولا يظفر منه بشىء غير الولجد والحنين

كان المسكين يحب حبيباً لا يُدرَك ولا يُنال ، كان يحب النور الذى يُعْشِى الأبصار والقلوب ، كان يحب الله ، والله أكبر من أن يُحَبَّ ، لأنه فوق. الأوهام والظنون

وقد طالت مِحْنَةُ الحلاج في هواه ، وظل يعانى ملامة العُذَّال حتى استهدف للقتــــل .

ولما حُرِيم بإهدار دمه آثر الاستخفاء ، عساه يظفر بمناجاة حبيبه بضع سنين ، ولقيَّهُ بعض أصفيائه وهو مستخف فبكي وأنشأ يقول :

متى سهرتْ عينى لغيرك أو بكت فلا بلغتْ ما أَمَّلَتْ وتَمَنَّتِ و إن أضمرتْ نفسى سواك فلا رَعَتْ رياض الْمَنَى من وجنتيك وجُنَّتِ إن قصة الحلاج مع ربه قصة الدرة الأمثال ، وهى تغزو القلوب بالحزن ،

إن قطة الحارج مع رابه قطه الدرة الامثال ، وهي تعرف اللعب ولا المزاح والعيون بالدمع ، وتُفهِم من لا يَهْهم أن الحب لا يعرف اللعب ولا المزاح

ولو كان الحلاج بعيد العهد في التاريخ لقلنا إن صَلْبه أسطورة من الأساطير كا قال قوم أن إن صَلْب المسيح أسطورة من الأساطير ، ولكن الحلاج قريب العهد وأخباره صحيحة الأسانيد ، ولا يزال قبره قائمًا يزار في بغداد ، وقد زرته فرأيته مهجوراً كسائر قبور الحبين ، وما أشقى الحبين في الحياة و بعد المات! كان الحلاج يتمني أن يكون المحب عين الحبوب ليصح له أن يقول:

سبحان من أظهر ناسوته سرّ سنا لا هو يه الشاقب ثم بَدَا فى خلقه ظاهراً فى صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلتُهُ كاحظة الحاجب بالحاجب ولكن متى صحّ أن يكون الحبُّ عين المحبوب ؟

إن للحب شريعة باقية على الزمان ، وهى شريعة مسطورة على جدران الوجود ، وفيها كلمات صريحة عن مصاير الحبين ، وهى تعلن أن المحب لن يكون أبداً من السعداء

كانت للحلاج مطامع فيمن يحب ، فلما أُخرج من سجنه لُيقْتل عرف أنه كان مخبول المطامع ، وأنشد :

طلبتُ المستقرَّ بكل أرض فلم أرَ لى بأرض مُسْتَقَرَّا أطعت مطامعى فاستعبدتنى ولو أنى قنعت لكنت حراً ثم طافت بنفسه أطياف هواه ، وأطياف بأواه فى هواه ، فصاح : نديمى غـــير منسوب إلى شيء من الحيف سقانى مثــل ما يشــرب فعل الحرِّ بالضيف فلمــا دارت الكأس دعا بالنطع والسـيف فلمــا دارت الكأس دعا بالنطع والسـيف

وبذلك اعترف الحلاج أنه جهل قدر نفسه حين استجاز أن يكون نديمًا لذلك المحبوب القهار الذي أغرق الأولين والآخرين في لجج من الهدى والضلال ٧ — وكانت هذه النكبة كافية لأن يَصْدف الحب عن يحب، ولكنَّ الحلاج كان من الأوفياء ، فتشبث بمحبوبه وهو يقول :

« يا مُعين الفناء على ، أعنِّي على الفناء »

وقد استجاب المحبوب لهذه الدعوة فرحم المحبّ من قسوة الفناء ، وكذلك بقيت ذكرى الحلاج المصلوب ، كما بقيت ذكرى الحلاج المصلوب ، كما بقيت ذكرى المسيح المصلوب ، والحياة الحق هى الحياة بعد الموت (١)

٨ – أخطأ الحلاج في حبه خطأً لا يقبل الغفران ، فقد فضح أسرار الحب

<sup>(</sup>١) عرفت جميع اللغات سيرة الحلاج ، وشاعت حول اسمه مثات الأساطير ، وله صور مختلفات في أذهان الباحثين

كما فضح المسيح أسرار الحب ، ولوكتم أسرار هواه لنجا من القتل مضى الغافل يتحدث عن هواه فى كل أرض ، ويصرح بأنه صار عين المحبوب ، ولو عقل لعرف أن المحبوب يؤذيه أن يتحدث بهواه مَن يهواه

و — أما بعد فلم يكن من همنا أن نكتب ترجمة مفصلة للحلاج فقد سبقنا إلى ذلك أستاذنا المسيو ماسينيون فى كتاب نشره بالفرنسية منذ أعوام طوال ، وقد شغل نفسه بتعليقات مهمة على كتاب الطواسين ، ومضى فتحدث عن أخباره فى كثير من المجلات ، و إنما أردنا أن نبرز صورة الحلاج من الوجهة الأدبية وأن نبين كيف استشهد فى سبيل القول بوحدة الوجود

وربما جاز أن نقول إن فى هذا الفصل القصير معانى لم يلتفت إليها أستاذاً ماسىنيون .

لا تسألوني عما أودعت في هذا الفصل من المعانى ، فأنا أحب أن أكون أعقل من الحلاج ، و إن كنت أصغر من الحلاج

## صَلِحَتِللَّفِي

### هل العاصى والمطيبع أمام الحق سواء ؟

۱ — عبد الكريم الجيلانى من أعلام الصوفية ، توفى نحو سنة ١٠٨ وأهل بغداد يسمونه الجيلى ، وله هناك ضريح نبهنى إليه الأستاذ عباس العزاوى ولم أسأل عن منزلته فى أذهان الناس ، وأغلب الظن أنهم ينظرون إليه كما ينظرون إلى ضريح الحلاج

٢ - ترك الجيلاني كتاباً يفيض بالوساوس اسمه :

« الانسان الكامل ، في معرفة الأواخر والأوائل »

ولم نقل بأن محصول ذلك الكتاب من الوساوس إلا مجاراةً لأهل الشريعة أما أهل الحقيقة فيرون محصوله من الحقائق

ومحصول هذا الكتاب هو تلخيص ما يجب أن يعرف المريد من ألوان الثقافة الصوفية ، فهو يحدثه عن أدق المشكلات بأسلوب واضح صريح ، إلاحين توجب السياسة أن يؤثر الغموض ، ويقدِّم إليه ما يجب أن يعرف من أصول العقائد والمذاهب ، وقد ينظم آراءه ثم يشرحها كما يصنع ابن عربى . ولكن نظمه في الأغلب أرك وأضعف

وهو يستعين الفلسفة اليونانية من حين إلى حين ، كما يفعل ابن عربى ، ويؤمن كما يؤمن بأن الأولياء أفضل من الأنبياء (١)

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل جزء ٢ صفحة ١١٠



ضريح الجبلى فى بنداد والجبلي هو أشهر من فطنوا لمنزى الفول بوحدة الوجود

٣ — وما نريد فى هذا الفصل أن نلخص آراء الجيلاني فقد سبقنا إلى ذلك للستر نيكلسون (١) ، و إنما يهمنا أن نقف عند نقطة شائكة دار حولها القائلون بوحدة الوجود ، ولم يصرحوا فيها برأى قاطع خوفاً من ثورة الجماهير الاسلامية ولتوضيح ذلك نقول :

كانت أكبر عَقَبة تعترض القائلين بوجدة الوجود هي مشكلة الثواب والعقاب، وقد درسنا هذه المشكلة من قبل، وبينا ما فيها من تهافت وضعف، فلنذكر الآن أن الجيلاني يقتلع هذه المشكلة من الأساس، ويراها ضرباً من الأوهام والظنون، وهو بكل صراحة يرى الناس جميعاً مهتدين: في أحوال الطاعة وفي أحوال العصيان

وهو يقرر أن الله يسمَّى المُضِلِّ كما يسمى الهادى ، فالطائع متحقق بصفة الهداية ، والعاصى متحقق بصفة الضلال ، وهما أمام الحق سواء

وهذه الوثبة مذمومة من الوجهة الشرعية : فهى تقضى على أصول القوانين ، وتوجب إلغاء المحاكم وتستريخ من يرابطون مِن الجنود للمحافظة على مصالح الناس وكيف يكون الحال إذا أبيح لكل محلوق أن يسرق وينهب ويقتل بلا رقيب ولا حسيب ؟ كيف يكون الحال إذا شعر كل إنسان بأنه مهدّد باغتيال ما يملك من المنافع وتعكير ما ينعم به من الأمن والعافية ؟

كيف تصبح الدنيا إذا عاش اللئام والفاسقون والظالمون بلاوازع ولارادع يوم تنهار سُلطة الشرائع والقوانين ؟

وكيف يرتقي المُمران إذا صحّ في كل ذهن أنَّ لا تَجال لبقاء ما نؤسِّس

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية صفحة ٤٨ — ٥١ من العدد الأثول من المجلد الثاك

وما ندُّخِر من أصول المنافع المعاشية والعمرانية ؟

وما فضلَ الانسان على الحيوان إذا انعدمت محامد الرفق والعطف ، ومذاهب الضبط والكبِّح ،، ومراجع الاحتكام إلى العقل والعدل ؟

إن ذلك لو صحّ لعادت الدنيا إلى عهدها الأول يوم كان بنو آدم تُعطعاناً يهيمون حول مساقط الغيث ومنابت الأعشاب ، وانعدمت هذه المواسم الشعرية التى تتمشل فى استخدام البُخار والكهرباء ، وتظهر رَوْعتُها فى عيش الضعفاء آمنين بجانب الأقوياء

والحق أن الانسان استطاع أن يمثّل دَوْر الإله فوق الأرض بفضل ما أنشأ من شرائع وقوانين ، فهو بفضل السلطة التشريعية والتنفيذية وقف الظالم والمظاوم أمام منصة العدل ، واستطاع أن يمكّن الضعاف والعُزْل من أن يبيتوا في منازل ليس فيها تُقْل ولا رِتاج

و براعة الانسان تظهر في هذا الجانب ، فهو قد حوَّل الدنيا إلى دار أمان ، وليس هذا بالقليل إذا فكرنا في طبيعة بني آدم وكانوا من الحيوان الذي يُؤْثِر الافتراس

أَ . وَلَوْ شَنْتَ لَقَلْتَ إِنَ القوانينَ صَيِّرَتَ الْحَانَاتُ أَكْثَرُ أَمَانًا مِنَ المُسَاجِدُ وَالْكَنَائُس، ومَا أَذَكُم أَنَى دَخَلَتُ حَانَةً فَسُرِقَتُ، ولكنى أَذَكُم أَن عباءتي سُرِقَتَ في مسجد السيدة زينب منذ سنين، فصرت لا أدخل مسجداً إلا صليت منفرداً لأنجو من اللصوص المصلين!

وما استطاع الانسان أن يكون خليفة الله فى الأرض إلا بفضل القوانين ، وهو بالفعل يحتق أظرف الأخيلة فى الأحلام الانسانية ، فمن أوهام الناس

أنْ سيأتى يوم يعيش فيه الخمّل مع الذئب ، ويلعب فيه الأطفال بالجيات والثعابين وقد تحقق شيء من هذه الأحلام ، فأصغر إنسان يستطيع أن يعادى الوزراء والأمراء والملوك وهو واثق من السلامة ما دام يملك التدليل على أنه في جانب الحق

ولا يستطيع وزير ولا أمير ولا ملك أن يخرجني من بيتى إلا إذا أعانه القانون ولا يملك أعنف خصومي أن يؤذيني إلا إذا ظلمت نفسى فخرجت على القانون وهذا جانب شعريٌ في حياة الناس ، الناس الموفَّة بن الذين أنشأوا الشرائع والقوانين فقضو اعلى الظلم والبغى والإسراف

٤ — ولكن نظرية الجيلاني لها سناد متين من الوجهة العقلية

فبقليل من التأمل برى العالم قام على أساس الشهوات وهى باب العصيان، فآ دم خرج من الجنة بسبب ما اقترف من أكل الفاكهة الممنوعة، فما ذا صنع حين طُرِد من الفردوس ؟ كان خروجه هو الأصل فى رَوْعة هذا الوجود، ولو أن آدم لم يعص ربه لبقيت الأرض بلا سام ولا أنيس، وظلت بلا حضارة ولا محمران، ولو بقى آدم فى الجنة كُرِم الجهاد فى سبيل الفضيلة وفى سبيل الرزق، وعاش غافى العواطف، خامد الاحساس

وكيف يكون فهمنا لعظمة الله إذا حُرِمنا الشقاء بالعواطف والشهوات والأهواء ؟كيفكنا نعيش لو خلتْ دنيانا من اللهو والفُتُون ؟

كيف كانت تطيب الدنيا لو لم نُطع الله بالعصيان ؟

كيف يكون العقل لو خلا من التمرد والثورة والاعتساف؟

إِن أَجِل أَثْرَ أَدْبِي تَرَكَهُ الْأُولُونَ هُو « سِفْرِ أَيُوبِ » وإنما كان كذلك.

لأن ناظمه وقف ربَّه أمام ساحة الجزاء(١)

إن أقوى الأغانى والأناشيد هي أنفاس الملتاعين من الذين قارعوا فتن الوجود إن أعاظم الرجال هم الذين نقعو ا أر واحهم في بحار الشهوات

إن أقوى العيون هي العبون التي رأت دقائق الخفايا في ألوان الصباحة والجمال إن أقوى القلوب هي القلوب التي واجهت سرائر الليل

إن أعظم النفوس هي النفوس التي عاقرت كؤوس الغل و الحقد والحب و الهيام إن أكبر المقول هي العقول التي اصطرعت في ميادين الشك واليقين

حدثونى عن رجل واحد بين العظاء شهد تاريخه بأنه احترم العُرف والقوانين والتقاليد

إن الرجل العظيم هو الحوت الذي يسيركما يشاء ، ومن سواه من الصّغار هم صغار الأسماك التي تساير التيار لتقع في شباك الصيادين

إن الظلم من أكبر الآثام ، ولكنه يفتح عيون المظلومين إلى الثورة والجهاد

وحب اللذات إثم، ولكنه يخلق فنوناً كثيرة من الحضارة والرفاهية والترف والتحاسد مذموم ولكنه أصل المباريات والمنافسات، وهو السبب الأصيل لإيقاظ عزائم الأبطال

والبغي إحدى الكبائر، ولكنه يدعو الباغين إلى الاعتصام بالقوة والجبروت والحرب أنفع للانسانية من السلم، فبفضل الحرب عُرِفت وسائل وأساليب هى فى ذاتها من عناصر الجمال فى الوجو د

<sup>(</sup>١) للوقوف على قيمة سفر أيوب يحسن الاطلاع على كتاب لامرتين المسمى Le Poème bu Zob

والجسم الانسانى يصور النضال بين الطاعة والعصيان ، فهو محتَلُ بجراثيم يبغى بعضها على بعض فإذا وقع الصلح بين تلك الجراثيم كان الموت

والشرينفع كل النفع، فهو الذي يحوُّلنا من ناس إلى حكماء، وينقلنا من مراتع المُحْمَلان إلى مرابض الأسود

٦ -- وماذا غَنِمنا من سيادة الشرائع والقوانين ؟

غَنمنا العدل؟

وهو كذلك!

ولكن أى عدل ؟ هو العدلُ الأعرج الذى سمح للضعفاء والمهازيل بأن يكونوا من قادة الشعوب!

ومتى تحقق العدل في دنيا الناس؟

إنِ الضعفاء لهم وسائل يَدْحَرون بها الأقوياء

فأسفل مخلوق يستطيع أن يكيد لأشرف مخلوق

يستطيع المخلوق السافل الضعيف أن يزعم التفرد بحسن السَّيرة ومتانة الأخلاق، لأن ضعفه قضى بأن يكون آخر من يهمُّ بالثورة على مأثور الأخلاق

والحكام يعرفون أن نظام الحكم نظام دخيل فى الحياة الانسانية فهم يرضون عن الضعفاء لأنهم لا يعر ضونهم للقيل والقال ، ويفرون من الأقوياء فرار الأجرب من بطش السليم : لأنهم يعرفون أن الأقوياء يُدخِلونهم فى مضايق من حَيَوات القلوب والعقول

و بفضل هذا العُرُف السخيف صار من عبارات المدح أن يقال: فلان من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت

و بفضل هذا العُرف السخيف تقدَّم الضعفاء ، وتخلَّف الأقوياء و بفضل تقدم الضعفاء وتخلف الأقوياء صار الشرقيون من المستعبَدين وهل كان للشرق قوة إلا يوم صحَّ لأنبيائه وزعمائه أن يروا لأنفسهم منايا ليست لسائر الناس ؟ وهل استطاع النبي محمد أن يستبيح من الزوجات ما لا يستبيح لأفراد أمته إلا وهو يرى أنه أقوى الرجال ؟

وهل نزل الوحى في بلاد العرب إلا على رجل مشهود له بالقوة في كل شيء ، حتى في النواحي الطبيعية ؟

ما فضلُ الشرائع وما فضل القوانين إن لم تؤيدها القوة والجبروت ؟ إن الناس يخدعون أنفسهم حين يحتمون وهم ضعفاء بسلطان الشرائع والقوانين ٧ — قد تقولون: إن الأنظمة الإنسانية حوّلت مجاهيل الأرض إلى بساتين.

آمنت وصدقت!

ولكن حدثونى عن شرح هذه المعضلة ، فقد هام فى شعابها صوابى كان سكان مصر منذ مئة سنة لا يزيدون عن ثلاثة ملايين ، ولكنهم فى ذلك الوقت كانوا أقوياء ، فقد استطاعوا أن يهددوا الامبراطورية التركية ، واستطاعوا أن يطردوا الإنجليز فى موقعة رشيد ، واستطاعوا التحفز لنصرة الأمة الفرنسية ، واستطاع محمد على بفضل جنود مصر أن يقول إنه قريع نابليون فا الذى وقع بعد ذلك ؟

كانت مصر تعيش على الجفاف فلا تعرف ُطغيان النيل غير مرة واحدة في كل سنة ، وكان أهلها أصحاء لم يقهرهم البول الدَّموى ولا ديدان الأمماء أستغفر العقل ، فقد كان أهل مصر معرَّضين لأخطار الجرائيم التي تَسْبَحُ

فى مياه النيل ، فيموت من يموت ويعيش من يعيش ، وكان العيش من نصيب الأقوياء الذين حمتهم قوتهم الطبيعية من فتك الجراثيم

ثم تقدمت أساليب الوقاية وبلغ سكان مصر ستة عشر مليوناً ، فما مكانهم اليوم فى دنيا الناس ؟

لقد أثبت الكشف الطبى أن نحو ثمانين فى المائة من السكان يعيشون عيشًا صوريًّا لأنهم صرعى البول الدموى وديدان الأمعاء

ومن أجل ذلك صار من الصعب أن تتمتع مصر بالحيوية التي كانت تتمتع بها منذ مئة سنة أو منذ عهد الفراعين

فإن قلتم إن الأنظمة الحديثة نفعت مصر فأتتم تهيمون فى بيداء الحيال والتقدم الفكرى والعقلى هو السبب فى انحطاط الأمم القوية، فألمانيا انهزمت فى الحرب العالمية بفضل حَذْلقة أبنائها النوابغ!

وفرنسا لن تصلح للكفاح العنيف بعد اليوم ، لأن كل فرد من فرنسا يرى من حقه بفضل شيوع التعليم أن يعلّل و يحلّل كل ما يعرض له من الآراء ، والجنديُّ المتفلسف لا ينفع

والحرية الصحفية فى مصر ستجعل مصر آخر الشعوب التى تصلح للنضال ، فكل صحفي وإن صَغُر قدْرُه سيضع الحرب موضع الجدل والخلاف ، ولا قيمة للمحارب المرتاب

حدثونى ماذا استفدنا من العلم والمدنية فما أرى هذه الألاعيب إلا مزالق وأحابيل ؟

الجيلانى يؤمن بالجنة والنار، ولكنه لا يرى أهل النار فى عذاب، وهو يؤكد أن أهل الجحيم يتلذذون كما يتلذذ أهل النعيم

و إبما كان الأمر كذلك لأن « الشقاوة » عنده غرض مطلوب

وماكانت الشقاوة مما يطلب العقلاء ، و إنما اشتهوها لأنها السر فى نهوض الحضارة والعمران ، وستكون أعظم معضلة يوم يقوم الحساب ، و بفضلها يُسيطر الله ذو الجلال

ه — أما بعد فهذه توجيهات لآراء الجيلاني ، وهي آراء تذكرها الشرائع والقوانين ، والناس يتصورون أن القول بها يمضى بالإنسانية إلى معاطب الهلاك ولو عقلوا لعرفوا أنها أساس النظام في عالم الحيوان ، وهو لم ينقرض في الغابات بسبب البغي والإثم والعدوان

وأكاد أجزم بأن الإنسانية هى التى ستتعرض للهلاك بفضل ما خلقت من القوانين ، فالأمن المطلق يحوِّل الإنسان إلى مخلوق ضعيف ، لأنه يصرفه عن الاستعداد المكاره والخطوب

۱۰ - بقى النص على ما فى نظرية الجيلانى من المعانى الشعرية ، فهى تروض الناس على الجذّل والابتسام ، وتشعرهم بأنهم فى طاعاتهم و فى معاصيهم جنود أوفياء لرب العزة والجلال ، وتوفّر عليهم قتل أعصابهم بالندم على ما اقترفوا من ذنوب ، والإغراق فى الندم قد يقضى على النفوس بالتهدم والانحلال

11 — ولعل لهذه النظرية دخلاً فى شيوع بعض التقاليد: فنى صعيد مصر ولى اسمه (فرغل) يعتقد الناس أنه يفرح بالمعاصى فيملأون ساحات مولده بمظاهر الإثم والفتون ، وعند نصارى مصر قِدِّيس اسمه (أنبا شنوده) وهم يعتقدون أنه يبارك أهل الشهوات فيملأون ساحات مولده بمظاهر الفسوق ، ولعل لهذا كله صلة بالأثر الذى يقول:

« لو لم تُذْنبوا فتستغفروا لخلق الله قوماً يُذنبون فيستغفرون »

# المنظفأ النيوفية

١ — هذا بحث لو أطلناه طال : لأن الصوفية عاشوا دهرهم كله فى ظلال الشعر والغناء، ولهم على النهضات الموسيقية فضل عظيم ، وكانوا فى أكثر أحوالهم يتمثلون بالأشعار فينقلونها من الصبوات الحسية إلى الأغراض الروحية ، وشواهد ذلك تعدُّ بالألوف، ويكني أن نذكر ما وقع لأبي الحسن بن الصباغ وقد مرُّ وقت الضحى ببساتين قوص فسمع حمامة على شجرة تغرد بصوت شجئ فاستمع ثم تواجد ، واستغرق وأنشد :

> حمام الأراك أَلاَ خَبِّرينا بمن تَهتفين ومَن تندُبينا فأزريت ويحك ماء مَعينا فقد شقّ نوحك منا القلوب تعـــــاكَيْ أُنقِمْ مأتمًا للفراق ونندب أحبابنا الظاعنينا وأُسعد بالنوح كي تُسعدي فان الحزين يواسي الحزينا

ثم بكي طويلاً وأنشد:

أيبكي حمام الأيك من فقـــد إلفِهِ وما ليّ لا أبكي وأندب ما مضي وقد كان قلبي قبل حبك قاسياً أَلاَ هل على الشوق المبرِّح مُسعِدٌ ۗ ثم خر مغشياً عليه فلما أفاق أنشد:

غنني في الفراق صوتاً حزينا إن بين الضلوع داء دفينا

وأصبر عنه ڪيف ذاك يكونُ

وداء الهوى بين الضلوع دفين

و إن دامت البلوى به سیلین

وهل لي على الوجد الشديد مُعين

كل أمر الدُّنا حقيرُ يسيرُ غير أن يفقد القرين القرينا مم جُدُ لى بدمع عينيك بالله وكن لى على البكاء معينا فسأبكى الدماء فضلاً عن الدمسع ويوم الفراق أبكى العيونا (١) ولهذا الحديث نظائر كثيرة فى كتب الصوفية . وهو يشهد بأنهم كانوا ينقلون الصبوات الحسية إلى الأغراض الروحية

٢ - ثم اندفع أدباء الصوفية فنظموا بأنفسهم أشعاراً كثيرة تشرح ما يعانون
 من خطرات القلوب. وأكثر ما أجادوه وصف أخلاق الرجال ، كالذى يقول:

أنت بالصدق قد خَبَرْت رجالاً قد أطالوا البكا إذا الليل طالا وملأت القلوب منهم بنور في نفيس اليقين يا من تعانى وتوليتهم وكنت دليك وكسوت الجميع منهم جمالا فاذا ما الظالم جن عليهم وصلوا بالكلال منهم كلالا عفروا بالتراب منهم وجوها ذاك لله خشية وابتهالا حَبرت للمنام منهم عيون فاستطار المنام عنهم فزالا إنحاب لذة البكا لمريد أسلم الأهل للديار وجالا إنحاضعاً باكياً حزيناً ينادى ياكريماً إذا استُقيل أقالا ويستطيع القارئ الرجوع إلى كتاب نشر المحاسن الغالية ففيه شواهد كثيرة من منظومات الصوفية تبين كيف حاولوا تقييداً كثر المقامات والأحوال أهلها تقعيد على بعض الآثار التي حاول أهلها تقعيد

<sup>(</sup>١) جامع كرامات الأولياء جزء ١ صفحة ١٦٤

<sup>(</sup>۲) أَنظَرُ ٱلْجُزِّءِ الثَّانَى صفحة ١٠٥٠،٧٠٧٩،٥٧،٠٥١،٥٠ ٢٣١،٢٠٧،١٤٥،١٠٧،٤٥

التصوف على نحو ما صنع ناظمو المتون فى أكثر الفنون

وَالذين سنتحدث عنهم فى هذا الباب لهم خصائص شعرية تغاير الخصائص المعروفة عند شعراء الوجدان من الصوفية أمثال ابن الفارض والشبلى والحلاج وهم جماعة من كبار الأدباء حاولوا تقعيد التصوف فوصلوا إلى غاية من النجاح لا يمكن إغفالها فى مثل هذا الكتاب

وليتذكر القارئ أننا لا نريد الاستقصاء لأن هذا الباب وحده يحتاج إلى فصول طوال، وإنما نريد فقط أن ندل على ناحية أدبية شغلت جماهير المريدين حيناً من الزمان

وما أنكر أن بعض المنظومات يغلب عليها الضعف ولكن هذا لا يمنع من وضعها فى الميزان لأن الأدب يؤرَّخ فيه القويِّ والضعيف ، وهو فى جميع أحواله يصور تطور المشاعر والأذواق (١)

<sup>(</sup>۲) المنظومات التي وضعت لتقييد قواعد النصوف كثيرة جــداً ، ولا كثرها شروح ضافية ، وهي بذلك ثروة أدبية ولغوية . ومن أمثلة ذلك النظومة المساة بهداية الاذكياء إلى طريق الاولياء للشيخ زين الدين بن على وقد شرحها السيد بكرى بن السيد محمد شطا الدمياطي . وهذا الشرح نشرته مكتبة مصطنى الحلى سنة ١٣٤١

وكذلك (مرثية خالد) وقد شرحها شهاب الدين الالوسي وسمى شرحه (الفيض الوارد، على مرثية خالد) وهو مطبوع على الحجر وفيه كثير من الفوائد اللغوية والصوفية والفقهية وأعظم منظومة فى قواعد التصوف هى منظومة حسن رضوان وسسيأتى الكلام عليها فى سياق هذه الفصول

### منظفالتابعجك

#### أنواع النظم عند ابن عربي - بين التصريح والتلميح

۱ — لقد سبق الكلام على ابن عربى ومكانته فى الأدب والتصوف ، ولكن له مكان آخر نفصِّله الآن ، ذلك بأن ابن عربى كان من المُولَمين بتقعيد التصوف ، والنظم فيه ، على نحو ما يفعل ناظمو المُتُون ، ومنظومات ابن عربى من طلائع هذا الفن الذى سيكمُل فى القرن الثالث عشر على لسان حسن رضوان والمنظومات التى تَعْنِها فى هذا الفصل هى فن آخر يخالف ما وَرَد فى ديوان.

و منطوقات الله عليها في تعدا المنطق في فن "احريفات ما ورد في ديوان. ابن عربي وما ورد في كتاب ترجمان الأشواق ، هي فن وسَطُ بين الشعر والنظم ، ولكنها على كل حال وُضِعَتْ لغرضِ خاص هو تَقْعيد التصوف

۲ — وأهم مرجع لمنظومات ابن عربى هو كتاب الفُتوحات المكية (١). والمنظومات فيه ترد منسجمة مع الأبواب: فأبواب الكتاب هى الأصل، والمنظومات توابع، على خلاف المعروف فى المتون، حيث يكون النظم أصلاً وتكون الشروح توابع

وقد يجعل النظم أصل الباب ، كالذى وقع فى الباب التاسع والخمسين وخمسائة في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة ، فإنه استهله بهذه الأبيات:

لله فى خلقه نذيرُ يُعْلِمِهُمْ أنه البشيرُ وهو السراج الذى سَناهُ يبهر ألبابنا المنير (٢)

<sup>(</sup>١) وله منظومات كثيرة في ( مواقع النجوم ) و ( محاضرة الأبرار )

<sup>(</sup>٢) المنير صفة لسناه

فى كل عصر لهُ شُخَيْصٌ تَجرى بأنفاسه الدهور عينه فى الوجود فرداً الواحد العالم البصير يا واحداً مجدُهُ تعالى ليس له فى الورى نظيرُ ليس له فى الورى نظيرُ ليس لأنوارهِ ظهورٌ إلا بنا إذ لنا الظهورُ فنحن مَجْلَى لكل شيء يظهر فى عينه الأمورُ

وهذه القطعة تشير إلى نظرية وحدة الوجود

وفى أغلب الأحوال يأتى النظم فى ثنايا الأبواب ، كأنْ يشير إلى الْأَلفة بين العبد والرب فيقول:

كلما قلتُ سيّدى قال لى أنت مالكى سدّ والله كونُ عَبْدِي على مسالكى ما لَنا عنهُ صارف في جميع المدارك لست في عينهِ ولا فعسلهِ بالمشارك فهو المالك الذي ليس يُدْعَى بمالك وأنا الحادم الذي يعتسنى بالمالك قلت يا ربّ عصمةً من سبيل المهالك قال سمعاً فأنت عبدي من اهل الأرائك في سرور وغبطة لامن أهل الدرائك

٣ — وتنقسم منظومات ابن عربى فى الفتوحات إلى قسمين : قسم تغلب عليه النفحة الوجدانية وهو قليل ، وقسم يغلب عليه التقعيد وهو الأكثر ، كأن يقول فى مقامات ترك الكرامات :

تَر ْكُ الكرامة لا يكون دليلا فأصِخْ لقولى فهو أقومُ قيــلا حظّ المكرّم ثم ساء سبيـلا إن الكرامة قد يكون وجودها فاحرِصْ على العلم الذي كُلِّفتَهُ لا تتخذْ غـــير الإله بديلا سَتْرُ الكرامة واجبُ متحققُ عند الرجال فلا تكنُّ مُخذُولا وبها تنزّل وحيـه تنزيلا وظهورُها في المرسّلين فريضةً ٤ — وفى سائر مصنفات ابن عربى نرى أشكالاً من النظم ، كالذى نراه فى مطلع كتاب (مواقع النجوم) إذ يقول من منظومة بلغت سبعة وأر بعين بيتاً: مع رائح ٍ إن أني وغادِي فَكُنَّهُ عَلَمًا وَكُنَّهُ حَالًا ذاتاً فَعَيْنُ المحال بادي فَكُنُّهُ وصفاً ولا تَكُنَّهُ ولا تكن ذا هوى وحبّ فيه فقلبُ الحب صادى شكا لهب خُرْقةَ الفؤاد مرن بات ذا لوعة محبًّا وانظر بعين الفراق أيضاً فيه ترى حكمة البعاد فحكمة الضِّـدِّ لا يراها سوى حكيم لها وشادى

وأغلب منظومات ابن عربي ترمى إلى مقاصد مستورة بحيث يمكن أن تضاف إلى الرمزيات (١)

<sup>(</sup>۱) يؤكد ذلك ما ورد فى كتابه ( محاضرة الابرار ، ومسامرة الاخيار ) فله فيه قصائد كثيرة من الغزل الصريح ، وهو بالتأكيد يرمن إلى معان روحية . إرجع إلى صفحة ٢١٥ و٢١٦ من الجزء الاول

## + مِنْ خُومًا إِلَا إِفْعُقَى الْمُافِعُةِ الْمُ

١ — اليافعي هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد المتوفى سنة ٧٦٨ وهو رجل شغل نفسه بالتصوف والتاريخ ، ومؤلفانه الصوفية تعد من المراجع ، وفيها أدب وذوق ، وكان فيا يظهر من الذين ذاقوا معانى القوم ، ولذلك نجد في كتبه نفحة روحانية قد لا نجدها عند سواه ، وأشهر مؤلفاته كتاب ( روض الرياحين في مناقب الصالحين ) وهو كتاب يفيض بأخبار الكرامات ، وهو من هذه الناحية كتاب ضعيف ، لأنه يضيف المؤلف إلى طائفة المغفلين الذين يصدقون كل شيء ، ولكنه مهم جداً ، لما فيه من الأخبار الصوفية التي تنفع من يهمه أن يعرف شمائل أولئك الناس

والكتاب الذي اعتمدنا عليه في تحرير هذا الفصل هوكتاب ( نشر المحاسن الغالية ، فى فضل أصحاب المقامات العالية ) وهو كتاب ممتع ، لأنه شرح الأحوال والمقامات بأسلوب جميل ، ولأنه دون فيه أكثر ما أنشأ من المنظومات الصوفية .

ومنظومات اليافعي فن وسط، فلا هي بالشعر المطبوع ، ولا هي بالنظم المتكلّف ، وهي في جميع أحوالها من أثر الصدق ، ولذلك نغتفر ما يقع فيها من الشطط في بعض الأحوال

وأظهر فنون اليافعي في منظوماته هو الشعر الرمزي ، ونريد به ما تجري فيه الصبابة على الأساليب الحسية ، وهي في ذاتها معنوية ، كأن يقول :

يفوح به من ريحها طيّب النشر وقول لسان الحال في نظمه الدُّري یباهی ریاضاً ناضرات به زهر(۱) يدت فأضاء الكون من جانب الخدر فهمنا سكاري في المهامية والقفر وكل جمال في الوجود بها يُغْرَى وما راحُها ما كأسها ما الهوى العذري وأكرم بها في حضرة القُدْس من خمر سقانا وقد غبنا وحرنا فما ندرى نشاوَى برَيَّاها إلى آخر الدهر به رؤية الساقى إلينا ذوي السكر عيونُ قلوب ما به حار ذو الفكر لقد صغرَتْ في جنبها ليــلة القدر أتانا أغر السعد بالخلع الخُضر وتصريفنا في المُلك في البر والبحر أمورُ وأعْلمنا بها أنها تجري

سلاً عن حمى سامى وعن أهله الغُرُّ عسى خبرْ يلقاكما طيِّب الذكر یجبیء به من نحوها عَذْبُ منطق يخبِّر عن سَلمي وعن ذلك الْحُمَى رعى الله عهداً من مع جيرة الحِمَى سقتنا بها سلمي من الراح عند ما أماطت حجاباً عن بهاء جمالها نروم التسلَّى عن هواها ببعدنا خليلي ما سلمي ونجـد وما الحمي شربنا مُمّيًا الكأس في قُدْس حضرة لنا عُصِرتُ من كُرْم نور جمال مَن سكرنا بها من شمها قبل شربها أو السكر ذا من رؤية الكاس أوأتت تجلى بأوصاف الجمال فشاهدت فلما شربنا الراح فى ساعة الرضا رســـول عنايات برسم ولاية وضاءت لنا أنوار غيب وشوهد**ت** 

<sup>(</sup>١) هنا ضرورة شعرية

وحلَّت بوادى طور قلب معارف ﴿ زهت فيه كم حسناء في داخل الخدر عن الخلق في كشف الشدائد والضر تجرًا على الغرُّ المشايخ بالنكر لهم فی سما مجـد الفاخر کم قصر بنوها بياقوت المواهب والدرِّ بها يهتدى من للعلا نحوها يسرى إلى جوف عش في الغيابات أو جحر

وكم حِكم تجلَّى ملاح كأنها عرائسُ أبكارُ على منطق الدُّر فمن لم بذا يؤمن فقولوا له إذا تَجَلَّى فَضُولًا فِي فَضَائِلُ سُــــادة ۗ مقامات أحباب نرى الشهب دونها تضيء الدياحي من بهاء جمالهـا وما تلك من أشباه عشك فادرحي

إلى آخر القصيدة ، وهي سبعون بيتاً افتتح بهاكتاب المحاسن الغالية وعند مراجعة ما نقلناه يرى القارئ أن « الرمزية » هنا لا تستوفي الشرائط الأساسية ، لأن الناظم يحدثنا في بداية القصيدة عن سلمي فنظنه يرمز إلى الروح ، ولكنه يصارحنا بعد ذلك بما يريد ، وهذا ليس من أسلوب الرمزيات ، مع أنه يقول : « وأنشد لسان حالهم معبراً عنهم نائباً عن لسان المقال معرضاً بذكر سلمى ونجد والحمى تورية وتستراً »(١) . وهو لم يتستر ، بل أفصح والشاهد الذي نقلناه فيه نفحات شعرية كقوله:

ه نروم التسلى عن هواها ببعدنا وكل جمال فى الوجود بها يُغرى وفيه نظم متكلَّف كقوله:

فمن لم بذا يؤمن فقولوا له إذا تجرًا علي الغر المشايخ بالنكر و إليكم شاهداً آخر ترك فيه سلمي ، وتحدث عن نعمي وقد بهره نور الجمال :

<sup>(</sup>١) نشر المحاسن الغالية س ه

له طیب ریاها مثیراً لأشجانی
ولاشم ذاك الطّیب من کوم حرمان
بنعُمی وحالی عیشها الناعم الهانی
لأهل الهوی ممن بها مغرم عانی
بروضات رضوان ورو ح ور یحان
تراهم ملو کا جوف جنات عرفان
علی تلك فا بكوا یا صابی و إخوانی (۱)

وفاح به من خدر نعمی معطراً ولم یر ذاك النور أعمی بصیرة ومن قد رأی أو شمّ أصبح مُغرماً فإن أنعمت نعمی سقت راحوصلها جَنو ا من جنان الوصل تفاّح نفحة وعیشا هنیّا فی حِمَی ظل نعمة فاها علی تلك العطیات والمنی

فهذه قطعة رمزية ، ولكن كلة « يا صحابى و إخوانى » تدل على ما يريد من الحديث عن المعانى الصوفية

وقد حدثنا أنه قال بعض القصائد علي لسان حال من مات فى حب الله « بطريق النيابة عن لسان مقاله ، على جهة الغزل الساتر لحاله » (۲) . وهو بهذا يفضح الرمزية التى اعتصم بها وهو يشرح تلك الحال ، أما تلك القصيدة فمنها هذه الأسات

إلى الصبر عنها والسُّلُوُّ سبيلُ يولِّه قلبى ذكرها ويُزيل تَقُلُ كيف هُو قولوا فذاك عليل أنين سَقيم جسمُهُ ونحيل هواك المعنَّى المستهامُ قتيل

بتذكار سُمْدَي أسعدانى فليس لى إلى الع ولا تذكرا لى العامرية إنها يولّه ق ولكن بذكري عن ضاعندها (٢) فإن تَقُلُ علاه اصفرار مدنف واله له أنين فإن تعطفي يشفي وإن تتلفي فغي هواك والقارئ يلحظ الجناس في بعض هذه الأبيات

<sup>(</sup>١) نشر المحاسن ص ٢٣ (٢) ص ١٢٢ (٣) في الأصل (عنها) وهو تحريف

ويظهر أن اليافعي متأثر بابن عربي في رمزياته ، من حيث الشرح ، فكل شرح ابن عربي قصائدة الصوفية ، والفرق سرح ابن عربي قصائدة الشرح ، أما اليافعي بين الرجلين أن ابن عربي لا يوجه معاني قصائدة إلا عند الشرح ، أما اليافعي فيصرح بمرادة في صلب القصيدة ثم يؤكد مرادة بالشرح ، من ذلك ما صنع عند. قوله في التائية

ثنت في ابتدا ميدان فضل عنيانها وود حصانُ المدح لوكان مفلوتا وأبياتها خمسون من نظم موثق بقيد الخطايا والعلائق مكبوتا

فقد حدثنا أن «الحصان هنا كناية عن القلب و إشارة إلى ظلمته وعماه بسبب الخطايا وشغله بالعلائق العائقة له عن السير في الميدان المذكور ، وهو ميدان من ميادين الملكوت ، هو موطن فضلهم المشكور ، ولا يعرف ذلك الميدان إلا أهل النور والعرفان ، ولا يقطعه إلا المخففون السابقون من الفرسان ، فلهذا وقف الحصان المكني به عن الجنان لعدم النور البارق ، وثقل العلائق اللذين كل واحد منهما كالقيد العائق ، ولو أنه أفلت من الوثاق وأزيل عنه القيدان وأرخى. له العنان في ذلك الميدان لجال في تلك الأوطان ، وشاهد في خيامها مليحات الحسان ، فأعرب عن تلك المحاسن بأحسن بيان » (1)

<sup>(</sup>۱) أنظر نشر المحاسن ص ۲۳۹ ج ۱

وقربُ وأُنسُ واجتـاله معارف ووارد تكليم لذيذُ خطـابه بترك الهوى أمسَو ا يطيرون في الهوا ويمشون فوق الماء أَمْنُ جنابه ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا إسمُــهُ وعقابه (١) وهذه القطعة تبين منحاه في وصف رجال التصوف: فهم من أهل الكشف وعندهم أسرار الغيب ، وهم يناجون الله عن « طريق الوارد » وهم ملوك على التحقيق ، ومن سواهم ليس له إلا اسم الملك ، وما يتبع الملك من تبعات تفضى إلى العقاب

والملوكية هي الوصف المختار عنده فقد تعرض لهم في قصيدة ثانية فقال : ملوك البرايا ليس يشقى جليسهم لهم بيضُ رايات العلا في المواقف (٢٦) وعرض لغرامهم وسكرهم في قصيدة ثالثة فقال:

سلام على قوم شموس الهدى غدا بهم في الهوى سكر إلى حشرهم غدا أدار عليهم كأس راح محبة جمالٌ ستى الأحباب لما لهم بدا و بعض عن الأكوان بان و بعضهم به جاوز الإسكارُ حدًّا فعر بدا فسل عليه الشرعُ سيفًا حمى بهِ حدودًا فرى الحّلاج ماض محددًا فمات شهيداً عند كَمْ من محقق ولم عندهم يخرج عن القوم ملحدا <sup>(٣)</sup>

بها هام بعض فی البراری و بعضهم والقارئ يلحظ أن الناظم قد يفصل بين حرف الجزم و بين مجزومه فيقول:

> « ولم عندهم يخرج عن القوم ملحدا » وقد سلف له شيء من ذلك حين قال : « فمن لم بنا يؤمن »

<sup>(</sup>۱) نشر المحاسن ص ۹۹ ج ۱ (۲) ص ۱۱۹ ج ۲ (۳) ج ۲ ص ۱۲۱

وله قطعة تغلب عليها النفحة الشعريه ، وهو يصف القوم بالبكاء عليهم فيقول: لأحبابنا عيش عليـــه يناحُ لقاء شيوخ للمريد لقساح أيا دهرنا المغبر مالك مظلماً نهارك ليل لا يليه صباح كأنك محزوث على فقد سادة مموس الهدى كانوا ضياءك راحوا فأخلفهم مشلى فخلاك مشله خُلاك حلّى منها الملاح قياح وأيامك النُرُّ الزواهر قبـل ذا حُلَاها بها يزهو الوجود ملاح كسا الكون حسناً والأنام سعادةً بها بمحيّاها الرضيا وفلاح (١) ولعل هذه القصيدة هي التي ساق منها في موطن آخر هذه الأبيات: بمذهبهم قتـــل الغرام شهادة 🐪 وشهد ومحقون الدماء مباحً سلامٌ على السادات من كل صادق له مسرح في معسوك ومراح (٢٠) ٤ — ومن هذا الفن أيضاً أشعاره أو منظوماته في وصف آداب الرجال ، كأن يقول في وصف المريد الذي صدق ما عاهد الله عليه :

فمجد العلا ما ناله غير ماجد يخاطر بالروح الخطير فيظفرُ وإنى إلى أمر أنا فيه آمنٌ ﴿ لأحوج من غيرى إليه وأفقر ٣٠٠

إذا ذكرت جنات عدن وأهلها للذوب اشتياقا نحوكها ويشمّر ويعلو جواد العزم أدهم سابقاً ﴿ وأبيض مجنوناً عن النور يسفر ويركض في ميدان سبق إلى العلا ويسرى إلى نيل المعالى ويسهر أو بقول:

فما فاز بالمجد الأثيل من الورى سوىمن لدى الأهوال بالنفس يسمح

<sup>(</sup>۱) نصر المحاسن س ۲۹۸ ج۲ (۲) س ۳۶۶ ج۲ (۳) ج ۱ س ۱۱۰

فذاك الذي بالذل يمسي ويصبح وبدا له مرة أن يحاور مخاطبته على نحو ما كان يفعل حاتم مع امرأته فقال : وقائلة ما المجد للمرء ما الفخرُ فقلت لها شيء لبيض العلا مهرُ

فأما جبانُ عنهت النفس عنده تعرض لنفحات الإله وبابهُ أدم قرعه فالباب يوشك يفتح (١) فأما بنو الدنيا ففخرهم الغني كزهر نضير في غدييبس الزهر وأما بنو الأخرى فني الفقر فخرهم نضارته تزداد ما بتي الدهر(٢)

فهو في هذه الأبيات يوازن بين الأغنياء والفقراء ، ويرى الغني زهرة ستذبل بعد قليل ، ويرى نضارة الفقر نضارة باقية . ومن الواضح أن الفقر لا يوصف بالنضارة إلا في عرف الصوفية بل عندهم هو باب إلى الملك

لنا الملك في الدارين والعز والغني

نُولِّى ونعزل ، والملوك جميعهم لنا خدم ، والذل يجزَون والعنا<sup>(١٢)</sup>

أجالسهم والهجر للغير أمنح حياة لأجل الغال بالدون أسمح جوار كلاب فى المزابل تنبح فقل نحن قوم بالسلامة نر بح (\*)

وهو يرى من أدب المريد أن تكون المزابل أحب إليه من القصور ويقول: أحنّ ارتياحا للمزابل لا إلى قصور وفرش بالطراز توشُّحُ وأمنح ودى للمساكين صافياً فغي ذل نفسي عزها وبموتها لنا باعتزال للورى لذَّ في الهوى إذا في اختلاط ٍقيل ر بح فضائل

أخى . نحن والله الملوك بفقرنا

وقد تحدث عن العزلة في هذه الأبيات ، ورأى جوار الكلاب أفضل.

<sup>(</sup>۱) نشر المحاسن ص ۱۱۵ ج ۲ (۲) ص ٤١ ج ٢

<sup>(</sup>٤) ص ۲۱۰ ح۲

<sup>(</sup>٣) ص ١١٧ ح ٢

من جوار الناس ، وهي نظرة كلها تشاؤم ، ولعله كان رأى في زمانه ناساً يشبهون بعض من رأينا من أهل هذا الزمان ، فقد مضى به التشاؤم إلى إيثار صحبة الأموات على صحبة الأحياء

وحيــد لأصحاب القبور مجاور وناءً عن الدنيا وعن صحبة الورى مجاور قوم لا يضرون جارهم وكم نفعوا بالوعظ من هو زائر فغائبهم لا يختشى غيبة ولا يخاف أذاهم والنميمة حاضر يناديهمُ بالله هل في بيوتكم ظلام المعاصي أم بها النور زاهر (١) ولليافعي قطع كثيرة في وصف آداب المريدين ، وهذه الشواهد تبين مناحيه

ولا يمكن أن نرى الخيركل الخير فيما يقول ، فللغني أوجه جميلة ، وله منافع يؤيَّد بها كرام الرجال ، والناس جميعاً ليسوا من أهل السوء ، فغي بني آدم مخلوقات شريفة تصلح للمودة والاخاء ، فيهم على الأقل أولئك الصوفية الذين يرون أنفسهم من أهل القدرة على البر والأدب والسخاء

 وهناك فن ثالث من أشعار اليافعي هو التشوف إلى الذات الإلمية ، وأشعاره في هـذا الفن فها قَبَسُ من الحنين ، ولكنها لا تسمو به إلى منازل الأقطاب من الحبين ، ونلمح فيها أحيانًا نزعة سوقية ، كأن يقول :

> فيا أسفا يا حسرتا يا مصيبتا وياضيعة الأعمار سوق المواسم كالم نكن كالغيرأ هلاً لقربه للقد فاتناكل المني والمكارم نموت ولم ننظر جمال جلاله ولم ندر طم الحب مثل البهائم

الأصيلة ، وهي إيثار الفقر والنفرة من الناس

<sup>(</sup>۱) نشر المحاسن ص۲۲۰ ج۲

فلوشاهدت ذاك الجال عيوننا سكرنا وغبنا عن جميع العوالم وملنا نشاؤى من شراب محبة وباح بمكنون الهوى كل كاتم ونحمى حجاباً عن عجائب قدرة ونور وأسرار وطيب تنادم فاالعيش إلاذاك لاعيش عن وسلمى ولاليلى ولا أمسالم(1)

والنزعة السوقية ظاهرة فى هذه الأبيات ، لأن المحب لا يتذكر فى هذا المقام عيش البهائم ، ولا يقارن حال الشوق إلى الله بالشوق إلى كنة وسلمى وليلى وأم سالم ، مع احترام هذه الأسماء!

وله قصيدة أخرى فى الحب الإلهى لم تسلم من هذه النزعة السوقية ، فقد ختمها بهذا البيت :

سكارى بمولاهم وأنت بجيفة فقس رخماً بالباز عند التناصف والظاهر أنه فى مثل هذه المواقف يعرّض بأعداء الصوفية ، وهذا التعريض هو الذى يقدح فى قيمة انجذابه نحو الذات الإلمية التى لا يرى الحب عندها صورة لأحد من المخلوقين

والحق أن اليافعي لم تصلح نفسه صلاحية تامة للحب الإلهٰي ، لأنه يتحدث كثيراً عن الجنة والنار ، و يجعل الخوف والرجاء موصولين بأشياء حسية لا يفكر فيها المحبون ، والأصل في الحب الإلهٰي أن يكون جذوة تشغل المحب عن كل ما سوى المحبوب ، فلا يعرف النعيم ولا الجحيم ، ولا يفكر إلا في رضا المحبوب ، ولوكان من رضاه أن يقدف بالحب في مهاوى الشقاء

٣ — بقى الفن الأخير من منظومات اليافعي وهو خير ما عنده من الفنون ،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۱ ج ۱

وهو نظم القواعد الصوفية ، وله في هذا الفن قصيدة عينية لم نرها كاملة ، ولكن عرفنا أهميتها من الشواهد المبدِّدة في كتاب ( نشر المحاسن الغالية ) ، وإليكم هذه الأسات:

إذا عوِّدت في كلشيء تطاوعُ وعلم وآداب لها الزهد رابع ومع ورع فقرُّ به العبد قانع وخوف وعيد وهو في العفو طامع وصدق وإخلاص وحسن استقامة وكن راضياً فما بك الحق صانع وخاتمة العشرين زين خصالها تواضع فللعبد التواضع رافع<sup>(١)</sup>

نفوس البرايا كالمطايا يقودها فنفسك عودها حميداً من التقي وصبر وشكر والتوكل والسخا ومع عزلة ذكر" وسابق توبة

فغي هذه الأبيات الستة ساق عشرين خصلة من خصال المريد الصادق ، وهذا هو ما نريده من نظم قواعد التصوف .

وله قصيدة سماها ( عذبة المعانى الدقيقة ، في التغزل بين الشريعة والحقيقة ) أراد أن يبين بها أن الشريعة هي الأصل «كالبحر والمعدن واللبن والشجرة ، والحقيقة مستخرجة منها كالدر والتبر والزبد والثمرة »(٢<sup>)</sup> وهي قصيدة طريفة :

فؤادي بعذبات المعانى معذَّب وقلبي بنارٍ من قلاها مقلَّبُ

تعوُّض عن سلمي بُسعدَى ووصلُها عن يز ومن لم يمنح الوصل يتعب معتَّى فلا من ذى ولا ذي مواصل فبين هوى سَلْمَى وسعدَى مذبذبُ لعزمعالى الفقه من قبل واصل وبيض العلافي الفقر من بعد يخطب

وهى قصيدة طويلة فيها الغث والسمين يراها القارئ في الجزء الأول من نشر المحاسن الغالية <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>۱) س ٤٠٠ ج ١ (٢) ص ١٥٤ ج ١ (٣) س ١٥٥ — ١٥٩

والمنظومات التي أراد بها اليافعي تقييد القواعد الصوفية كثيرة جداً ،
 وهي على كثرتها لا تضيفه إلا إلى عوام الصوفية ، لأنه لا ينحدر في مزالقهم إلا قليلاً ، ومن هذا القليل القصيدة التي يقول فيها :

یداوی لقلب فی حرام مخفف کجسم و بل أولی جوازاً مؤكدا لأن سقام الجسم أجر ورحمة وبالضد جسم القلب للدین مفسدا(۱) وهو یشیر إلی الرأي الذی یقول بجواز الاقدام علی الحرام إذا كان فیه إصلاح للقلب

وخلاصة القول أن لمنظومات اليافعي أهمية عظيمة في نشر الثقافة الصوفية ، ولكنها من حيث ذاتها ليس فيها محصول جديد ، واليافعي نفسه لا يدرك من التصوف غير الغاية النفعية ، فالصوفي عنده رجل يخاف النار ويرجو ما وُعِد به المتقون من نعيم الجنان .

وما نريد بهذا أن نخرجه من حظيرة التصوف ، و إنما ننص على أن تصوفه ليس من النوع الخطر الذى يحل صاحبه من قيود الشرع و يسلكه فى زمرة المتفلسفين .

ولهذا المسلك قيمة من الوجهة الأخلاقية ، فالمريد الذي يربيه اليافعي شخص وسط يسير في الطريق المأمون ، وعليه أن يراعي من قواعد السلوك ما ينسجم مع العرف والمألوف ، فلا يزيغ بين الحقائق والأضاليل .

وليس في منهج اليافعي ما يعاب غير الإسراف في التشبث بصحة الكرامات ، وهذا يقلب مسلكه المأمون في التصوف ، لأنه يصور أقطاب الصوفية بصورة

<sup>(</sup>۱) س ۱۹۰ ج ۲

من يملكون تصريف الوجود ، وعندما يصح هذا فى أذهان العوام الذين يربيهم على أدب الشرع ينقلبون إلى طوائف مرف الموسوسين لا يمسكهم عقل ولا يحوطهم تدبير.

وقد أشرنا من قبل إلى قيمة منظوماته من الوجهة الفنية ، فلنقيد مرة ثانية أن أسلوب هذا الرجل أسلوب وسط ، واللحن يغلب عليه ، بالرغم من حذلقته النحوية التي يلوِّح بها من حين إلى حين .

وهناك عيب يجب النص عليه وهو غرام اليافعي بالنظم ، فإنا نراه يحرص على وضع منظوماته في كل موضوع ، كأنه موكل بنظم ما عرف الصوفية من المعانى والأغراض ، وهذا يدل على أنه كان في أكثر أحواله من المتكلفين ، ومن الناس من يوصى بالتواضع ليقع في الكبرياء .

## اشِعُارُالنَابُلِينَ

نشاته — اتصاله بأسرة البكري في الفاهمة — أناشيده ومواويله — مجموعة أشعاره — إخوانياته — الألفاظ الحسية — إنكار وحدة الوجود والحلول والاتحاد — منزلته الشعرية

۱ -- هذه شخصية كان لها شأن فى أواخر القرن الحادى عشر وصدر القرن الثانى عشر . كان لها شأن يوم كان التصوف يخلق لأصحابه ألوف الألوف من المريدين والأتباع ، فكان عبد الغنى النابلسى شغل الناس فى مصر والشام والحجاز والعراق ولد النابلسى فى دمشق سنة ١٠٥٠ وتو فى بها سنة ١١٤٣ وكان فيا يظهر من أخباره متفوقاً فى اللغة والدين والتصوف ، فترك فيا يقال نحو مئة مصنف ، أكثرها فى الفقه والتوحيد والحديث

٣ — وكان النابلسي موصول العهد بأسرة البكرى فى القاهرة ، فكان حين يزور مصر ينزل بأولئك الأشراف فيساقيهم كؤوس المودة والصفاء . يدل على ذلك اهتمامه بتخميس وتشطير ما أثر من أبيات الشيخ محمد البكرى ، ولذلك شواهد فى « ديوان الحقائق ، ومجموع الرقائق » ويصرح بهذه الصلة الوثيقة قوله فى التمهيد لشرح القصيدة الطائية :

وقد طلب منا حبيبنا (١) الشيخ زين العابدين البكري شرح هذه القصيدة

<sup>(</sup>۱) كلمة ( الحبيب ) معناها الصديق ، ولا تزال مستعملة بهذا المعنى فى لفة أهل تونس ، فقد ذهبت مرة لزيارة جامع باريس ومعى صديق هولندى فرفضوا أن يأخذوا منه عمن تذكرة السخول ، وقال قائلهم : ( من جاء مع الحبيب فهو حبيب ) وربما كانت كلمة ( الحبيب ) كلمة إصطلاحية عند الصوفية لذلك المهد كما نرى كلمة ( الأخ ) عند الشاذلية فى هذه الأيام ، ولا يزال الشاذلية يقولون فى نهاية الحضرة ( تذاكروا يا أحباب ) أى يا إخوان

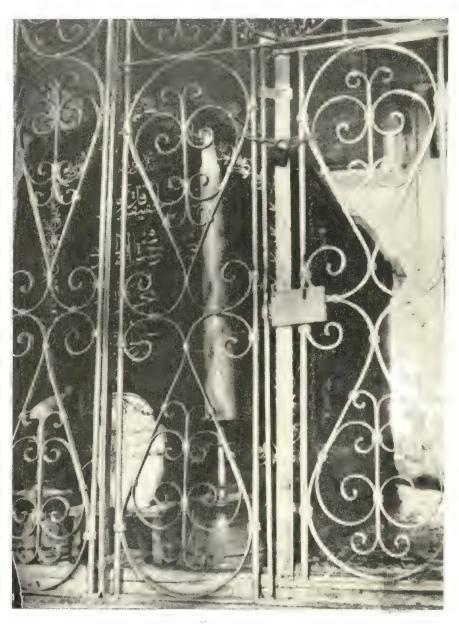

مقام الشيخ عبد الغني النابلدي في دمشقي

الطائية فشرحناها شرحاً لطيفاً ، وأكلنا الكلام في معانيها تحقيقاً وتعريفاً ، على حسب وارد الفتوح ، ينبسط له القلب وتنشرح به الروح ، وسميناه ( نفخة الصور ، ونفحة الزهور ، في الكلام على أبيات قبضة النور ) وأتممناه في مصر المحروسة في بيت الشيخ زين العابدين المذكور ... الخ (١٠

٣ — واتصاله بأسرة البكرى في القاهرة يفسر لنا جانباً من حياته الأدبية فان المواليا « المواويل » عنده تغلب عليها الصبغة المصرية ، وقد لا يبعد أن تكون بقيت بقية من مواويله ينشدها المنشدون في الأذكار وهم لا يعرفون الناظم الأصيل ، و إليكم هذا الموال :

يا أُمَّــةَ العشق ُ فَرْتُمْ بالبصرُ والسَّمعُ ﴿ قُومُوا اتْرَكُوا الْفُرقَ عَنَكُمُ وَاقْبِلُوا للجمعِ نور الشموع الذي يلمع عليكم لَمْع من حُرقة القلب قدسالت دموع الشمع

وهذا الموال :

ونتَّبع يا جماعة ما أتى فى الشرع ولا جودٌ لنــا وهو الوجود الجمع

قوموا بناكلنا نخرق حجاب الطبع حتى نشاهد جمال الله يلمع لَمْع وهذا الموال:

بين الحياة وبين الموت خيَّرنا حبيبنا في بديع الحسن حيّرنا و بعد هـــذا بسوء الحال عيَّرُنا حكم علينا وبالهجران غيّرنا فهذه المواويل تأخذ وقودها من التعابير المصرية ، ومن المؤكد أنها عاشت في القاهرة حيناً من الزمان

٤ — وبمناسبة هذه الأناشيد نذكر أن النابلسي كان يغذّي حلقات

<sup>(</sup>١) ص ٢٨٨ من دوان الحقائق

الأذكار بمنظومات خفيفة الروح ، فكان له فصل فى إذاعة المعانى الطريفة بين المريدين ، وهو صاحب الأنشودة الرائعة ، أنشودة الساقى ، وانظر واكيف تلطفُ الحركة وتَقْوَى النبرات الموسيقية فى هذا النشيد :

ســـاق يا سـاق اسقيني من خمره البـاق واكشف لى عن قيد إطلاق آه يا ساقى ، آه يا ساقى والسكرة بالأسرار باحت آه يا ساقي ، آه يا ساقي اكشف لى عنَّه ف ذاتى وافتح لى دنَّك واجعلني يا حِبِي أنك آه يا ساقى ، آه يا ساقى افتح لى باب الحان واسمعنى من طيب الالحان ` آه يا ساقي ، آه يا ساقي وارشفنی من کاسی الملاّن من يشرب يسكر من خرى لما يتفكر والمغرور في علمه أنكر آه يا ساقي ، آه يا ساقي لا يعــرف أمري إلا من يشرب خرى أحشاؤه تصلَّى في جمري آه يا ساقي ، آه يا ساقي وقوة الروح في هذا النشيد لا تخفي على أصحاب الأذواق

وأهم الآثار الباقية من أدب النابلسي هو المجموع الضخم الذي يحوى ما نظمه في المواجيد الذوقية والمدائح النبوية ، والأحاجي الشعرية ، والغزليات وهو يسمى القسم الأول ( ديوان الحقائق ، ومجموع الرقائق ، في صريح المواجيد الإلهية ، والتجليات الربانية ، والفتوحات الأقدسية )

ويسمى القسم الثاني ( نفحة القبول ، في مدحة الرسول ) ويسمى القسم الثالث ( رياض المدائح ، وحياض المنــائح ، ونفحات المراسلات ، ونسمات المساجلات )

ويسمي القسم الرابع ( خمرة بابل ، وغناء البلابل )

ولهذا المجموع الضخم مقدمة طويلة مسجوعة يغلب عليها التكلف، لم يعجبنا منها إلا تعابير قليلة ، كأن يقول : « وهدى إليه قوماً بضلالهم فيه »

وكأن يقول: « والخارجين من مكة النفوس قبل الفتح »

وكأن يقول : « وتأملوا ظهوره للعقول بأنواع المعانى ، وتمجلياته للحواس الخس بالصور الختلفة كالماء المطلق في قيود صبغة القناني »

٦ — ويعدّ النابلسي من أقطاب شعراء الصوفية ، و إن كان لا يستطيع اللحاق بابن الفارض ، وهو فى أغراضه أوضح من ابن عربى ، وهو كذلك أقرب منه إلى البيئات الشعبية ، وهو لا يخرج فى أشعاره عن دائرة التصوف إلا قليلاً ، كأن يقول في الإخوانيات :

أُخْ لَى بَظْهِرِ الغيبِ أَرْعَى ودادَهُ ويرعى ودادى يارعَى الله من يرعَى فيا خيبة الواشي إذا رام أن يسعى

بین أیدی حواسدِ وأعادی وخزنتي مثل السيوف الحداد جمرُ نار تبدو من الأجساد منه يعلو الوجوة صِبغُ السواد

أهيم به فی الحب وهو يهيم بی وكأن يقول في الحساد والأعداء:

من لعبد بجسمه السقم بادى وعيون قد أحدقت بازورار وقلوب كأنما البغض فيها صاعدات أنفاسها كدخان

٧ — وللنابلسي ألفاظ لا ندري كيف استساغها معاصروه ، ألفاظ حسية أدارها في معارض معنوية ، كأن يقول في خطاب المريدين :

أسسونا على أثم أسساس يا ذوي الاعتقاد فينا ويا من أخصنُوا بالتقَى فروج قلوب طاهرات ممن سواكم يقاسى نُطَفُ الغيُّ منهُ والوسواس من زُناة لهم ذُكورٌ كلام تنتج الريب في أمور الناس جامعوه يلقون فيه شكوكا

وقد سلك هذا المسلك في العينية وهي من قصائده الطوال، وانظروا كيف يقول:

على الحق زكَّتُها صفات بوارعُ ومن کل شیء خلق زوجین بادع وكانت لنا في الحضرتين وقائع وفى ذَكُر الذكر استلذ المجامع فروجُ قلوب بالعلوم تدافع ثلاثاً على سلمي فكيف يراجع على طلقة ماكات قلبي يخالع

وجاءت بأنواع الشهادة أمة وهذا نكاحُ الأمِّ عَقدٌ محقَّقٌ شهدنا على إيجابنا وقبولنا وزفَّت عروسَ القرب ليلةُ قَدَّرنا و إنزاله القرآن قد حملت بهِ و بتَّ طلاق الصبر زوج فتى الهوي ولو دفعت کل الذی هو ملکها وهذه الألفاظ لها عنده تأويل ، فهو يقول بعد أبيات :

كلام على حكم العِيان مفصَّل به الغيث من سُحب الحقيقة هامع(١٠ ٨ - والنابلسي ينكر وحدة الوجود وينكر الحلول والآمحاد ، فيصف الله

<sup>(</sup>١) هذه مناورات صوفية ، والحق أن هؤلاء الناس تجرى على أقلامهم وألسنتهم ألفاظ ليس لها شفيع من حسن الذوق ، وألفاظ النابلسي هنا لها نظير في قول البكري في توسلام « إلهي . حلَّ لنا إزار الأسرار ، عن علوم الأنوار » و «حل الازار » عبارة حسية لا تصلح. لهذا المقام الجليل ، ولكن القوم يشطحون أحياناً وينطحون !

فى مقدمة ديوانه بأنه « الظاهر من حيث صفاته وأسماؤه فى صورة كل أحد ، من غير أن يحل فى شىء أو يكون بشىء اتحد ، والباطن من حيث ذاته العلية ، عن معرفة أحد من البرية ، فكل ما يخطر فى بالك فهو من حيث أسماؤه وصفاته كذلك ، وهو من حيث ذاته العلية بخلاف ذلك »

ويقول في الرد على من يعتقد وحدة الوجود :

ولا تقل أنت هو ما أنت هو أبداً لا شيء كيف يساوى الشيء واعجبي ويقول في نغي الاتحاد والحلول:

لا تقل حل ولا تقل الحق اتحد ولكنه في موطن آخر يحتال لتفسير وحدة الوجود فيقول:

لا تقل وحدة الوجود إذا لم تفن عن كل كائن موجود ثم تفنى ذوقاً بتحقيق حق عنك حتى عن الغنى المقصود ويصير الوجود عنك خفياً لست تدرى منه سوى فرط جود وإذا لم تكن كذلك فاحذر من تلابيس عقلك المعقود واجتنب وحدة الوجود و دعها لرجال قاموا بحفظ العهود وهو في هذا يتابع ابن عربى الذي لا يبيح لكل سالك أن يقول بوحدة الوجود وسطاً بين شعراء الصوفية ، ولولا التصوف لما أضيف اسمه إلى الشعراء (1) وهذا لا يمنع أن نحكم بأنه أجاد في بعض المواطن ولا سيا المواويل كان يقول:

<sup>(</sup>۱) إذا لاخظنا أن النابلسي ظهر في عصر من عصور الانحطاط أمكن أن نستكثر ما جاء به فقد كانت أشعاره ملء الأفواه في صدر القرن الثاني عشر وظل صداها يرن في الآفاق الصوفية إلى البوم ، ولهذا أهمية في تقويم شاعرية النابلسي : قان بعد الصيت ولو بين العوام ينصب له في تقويم الأدب ميزان

نوحى على فقدهم يا مُقلتى نوحى والدمع طوفان هل منه نجا نوحى يا مَن إذا أبطأوا جئنا لهم نوحى لأنبياء الحجبة لم نزل نوحى وفى هذا الموال جناس مقبول(١). والجناس من الخصائص الأساسية فى المواويل المصرية ، وربما جاز أن نستجيد هذا الموشح الطريف :

فيا نار العدا ذوبي بعيد عنك مشروبي وها الأهيف الزاهي وحسن الأغيد الباهي جمال الأهيف الزاهي وحسن الأغيد الباهي به صبري هو الواهي وموتي فيه مرغوبي رأينا نوره أشرق فكنا برقه الأبرق ولا نجد ولا أبرق سوى الابريق والكوب علينا الخرقد دارت بها ألبابنا حارت وأطيار الهوى طارت بترتيب وأسانا وزاد الحسن إحسانا وحيًا يوسف الآنا فقرت عين يعقوب

10 — هذا؛ ولا ينس القارئ أن أهمية النابلسي ترجع إلى ما أثر في عصره من الدعوة إلى الحق . أما منزلته الشعرية فهي عندي ضعيفة كل الضعف ، وقد قضيت ليالى في درس ديوانه فلم أجد له قطعة واحدة تلحقه بأكابر الشعراء وفي الناس من يحيا مرة واحدة ثم يموت ، وأظن النابلسي أخذ حظه وهو يتنقل بين مصر والشام والحجاز والعراق ، فان جحدنا فضله اليوم فلا بأس فقد عاش حتى سمم العيش ، ولعله ظفر بماكان يطمح إليه من الخلود في عالم الأر واح

<sup>(</sup>١) وجه الجناس في هذا الموال أن كلة ( نوحي ) تكررت مع اختلاف المعنى



ضريح سعد الدين الجباوى بضواحى دمشق ويري الناظر جماعة من الصوفية يذكرون وينشدون

## منظومًا بي يَنْ فَكُولْكُ

خلاصة ترجمته — قيمته الأدبية — معنى التصوف — وحدة الوجود — آداب السلوك

١ - الشيخ حَسَن رضوان صوفيٌّ من رجال القرن الثالث عشر ، ولد في سنة ١٢٣٩ ومات في سنة ١٣١٠ فهو قريب العهد، وكان مولده في بباً الكبري. بمديرية بني سويف ، وأجداده كانوا من أهل الشام ، والذي انتقل منهم إلى مصر جده الثانى ، وقد توفى والده وهو صغير فرعته أمه ، وأرسلته لطلب العلم في الأزهر الشريف فبلغ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة ، وأخذ الطريق وهو في سن العشرين ، ثم ترك القاهرة وانتقل إلى بلدة تسمى السريرية بمديرية الْمُنْية ، حيث أقام بزاوية أستاذه تسع سنين ، تولى فيها مراقبة المريدين بتلك الزاوية وكانوا خسمائة أو يزيدون ، ثم انتقل بأهله من السريرية إلى بلد يسمى. (سفط أبى جرِج ) بمركز بنى مزار ، واشتري داراً بجوار المسجد فاجتمع عليه الناس لمدارسة العلم وتلاوة القرآن ، ثم أمره أستاذه بالانتقال إلى بلدة تسمى أبا الوقف فأقام فيها خمس سنين ، ثم حج البيت الحرام ، و بعد رجوعه انتقل إلى بلدة تسمى أبشاق الغزال بالقرب من سفط أبى جرِج ، وما زال يتنقل من بلد إلى بلد في سبيل العلم وخدمة الفقراء إلى أن توفى إلى رحمة الله في ســـنة · · (1)/41 •

حسن رضوان هي نموذج لحياة الصوفي الحق ، فقد المسلمان المسلمان

كان الرجل من أهل العلم ، وكان اهتمامه موجهاً إلى نشر الثقافة الدينية والصوفية ، فكان يقيم الدروس وينشئ المؤلفات ، ويذيع المثل الطيب بسلوكه الشريف هين الناس .

وقد ترك هذا الرجل سيرة عطرة فيما اتصل به من البلاد ، وغرس فيمن عرفهم حب الدرس ، وقد حدثنى الأستاذ الشيخ مصطفي عبد الرازق أن البلد الذى أقام فيه الشيخ حسن رضوان كثر فيه العلماء والمدرسون ، فهو من الهداة الصالحين الذين عرفتهم مصر في القرن الثالث عشر ، و إليه يرجع الفضل في تثقيف جمهور كبير من أهل ذلك العهد .

" - ترك الشيخ حسن رضوان طائفة من المؤلفات الدينية والصوفية (١) . ولحن أهم آثاره هو (روض القلوب المستطاب) وهو منظومة مطولة تقرب من إثنى عشر ألفاً من الأبيات ، وربما كانت هذه المنظومة أعظم منظومة في قواعد التصوف ، وهي تدل على مرونة اللغة في قلم ذلك الشاعر البليغ ، وتدل أيضاً على أنه كان من أعلم الناس بأصول التصوف ، ومن أعرفهم بمذاهب القوم على أنه كان من أعلم الناس بأصول التصوف ، ومن أعرفهم بمذاهب القوم

والذى ينظر فى هذه المنظومة يعجب كيف اتفق لذلك الرجل أن يَعيى كل تلك الحقائق، وما ظنُّ القاريُّ برجل لم يترك من التصوف شاردة ولا واردة إلا قيدها بأسباب من النظم الوثيق ؟ ما ظنُّ القارىُ برجل يعرف ما يأتى وما يدع فى ميدان كثر فيه الوهم والضلال ؟ ما ظنُّ القارىُ برجل قعَّد التصوف تقعيداً وصيره من العلوم ذوات القواعد والأصول ، بحيث يرى المطالع أنه ينظر فى فن مقعَّد مضبوط ؟

<sup>(</sup>١) أنظر التصدير الذي كتبه ابنه

وتظهر قوة الشيخ حسن رضوان حين يتصدى لشرح بعض الإشارات ، فهنالك ترى نفسك أمام رجل يعنى ما يقول ، ويفهم ما يريد .

يضاف إلى ذلك الجرأة الهائلة في شرح ما يؤمن به في مزالق التصوف ، ولكن أي شرح ؟ شرح واضح لا مداورة فيه ولا التواء .

ولا يمكن لقارئ أن يعرف قيمة الشيخ حسن رضوان إلا إن اتفق له ما اتفق لنا من الحيرة الطويلة في فهم مذاهب القوم ، فقد قضيت سنين وأنا أتحسس مقاصد أولئك الناس، فلما وصلت إليه عجبت كيف وضحت تلك المذاهب في نفسه فجلاها في أظهر بيان

٤ — ومن أعجب ما وقع لهذا الناظم أنه بدأ منظومته بأصعب مسألة ، وختمها بأسهل مسألة ، بدأها بالكلام على وحدة الوجود ، وختمها بتعريف التصوف ، ولو أنه عكس لكان أقرب إلى النظام المقبول في الترتيب.

فلنبدأ نحن بكلامه فى تعريف التصوف ، وهو يرى أنهم اختلفوا فيه :

والفقر والإعطا مع الإيثار إلى مُراد العالم الحكيم عن ربنا من مُطلَقِ العلائقِ لكل وقت فيجميع ماطلب أُو تُوبِةً مَمَا بِهِ نَفُسٌ بَغَتُ به وأن يميت منه قصده

فبعضهم بالفقر عنــهُ عبّرًا وبعضهم بوصف زهدِ فسّرًا وبعضهم بالأخذ بالحقائق ويأسه مما لدى الخلائق وقائــــل محبّ الافتقار وترك الاختيار بالتسليم وبعضهم بقطع كل عائقي وقيــِـل إنه القيام بالأدب من شكر نعمة عليه أُسْبغَتْ وقيل أن يُحيى الإلهُ عَبدهُ

وقيل فركر باجتماع والعمل مع اتباع ثم وجد اتصل وقيل إنه النقا والتصفية للقلب من معوقات التوفية ويحدثنا أن لفظ « الصوف » لم يكن مستعملاً في عرف النَّساك ، و إنما هي لفظة اصطلاحية أُخِذت من ( الصوف ) وهي ثلاثة أحرف : صاد ، واو ، فاء ، وكل حرف من هذه الأحرف يشير إلى عدة معاني :

فالصاد صَرْفُ الهمة القوَّية في كل مرضي وصدقُ النية وصبرُهُ على البلا والطاعه وعن أُمور توجبُ انقطاعَه • وصَدْعُهُ بالحق لا يبالى من لومةٍ في الله ذي الجلال وصفحُهُ عن كلِّ من يؤذيهِ والصدقُ في جميع ما يبديه وصونه لجملة الأنفاس بضَبْطِها والصلح بين الناس وصرمُهُ حِبَال كل عائق يعوقُهُ عن رُؤْيةِ الحقائق وصــــــقُلُ قلبهِ بذكر ربِّه وصَّمْتُهُ عن مانع من قريه وأن يكون صاغراً بحيث أنْ يَرَى الصَّغار عندهُ من المنن أولئك ما يشير إليه حرف الصاد ، أما الواو فقد فصَّل إشاراتها إذ يقول : والواوُ وصلهُ جميعَ ما أَكَنْ بوصله المولى وفضلُه اشتهر وودُّهُ في الله كل مَنْ عُرفْ بوصف إيمان وبالتقوى وُصِفْ كذا وقوفُهُ على الحدودِ مصع الوفا لله بالعهودِ والوعدُ مثلُ العهد في وفائه ِ لديه عن عزم ِ لَدَى إِبدائه ِ

أما الفاء فإشاراتها أغرب ، ولننظر كيف يقول :

والفاء للفتوَّة المعهودَهُ في عُرفهم وفقده شُهُودَهُ والفتق والفتوح والفرقان وفتحه الموصوف بالبيان 

وقد شرح الغامض من هذه الاشارات فبيّن أن (الفتق) هو في عرف أهل الحق عبارة عن اتصافه بما يفيده تفصيل المادة المطلقة بصورها النوعية ، أو ظهوره كلما بطن فى الحضرة الواحدية ، من النِّسب الأسمائية ، وبدوَّ كل ماكن في الذات الأحدية ، من الشؤون الذاتية ، كالحقائق الكونية بعد تعينها في الخارج (١٦) ؛ وقد شرح « الفتوة » وهي كلة يكثر ورودها في كتب الصوفية ، وهي عندهم عبارة عن خمود حرارة القلب اللازمة للبداية (٢٠) .

والقول بأن كلة « صوف » اختيرت لما تشير إليه الصاد والواو والفاء هو قول لم أره عند غيره من الصوفية ، فإن كان من مبتكراته فهو تعليل طريف يدل على تراعة الخيال

على أن هذا لم يمنعه من نظم أقوالهم فى اشتقاق التصوف:

في جملة الأقوال لا تساعدُ بالأخذ من صوف بلبسهم لهُ له قياس في كلامهم عُهد

وقد جرى من حيث الاشتقاق ُ في لفظة التصوف الشُّقاق ُ وكل ذى قول لهُ توجيهُ لقوله فى نفسهِ وجيــــهُ ولكن القياسُ والقواعدُ والبعض منهم قد يقوِّى قولَهُ فقوله هذا وإن يكن وُجدُ لكن أهل الحق لم يختصُّوا بلبسه ولا عليــــه نَصُّوا

<sup>(</sup>١) أنظر صفحة ٤٧٩

وهو بهذا النظم قيد ما جاء في فاتحة الرسالة القشيرية ، ولكن البيت الأخير عليه اعتراض ، لأنه يقرر أن الصوفية لم يختصوا بلبس الصوف ولم ينصوا عليه ، وإن كان وهذا غير صحيح ، فإن الصوفية اختصوا بلبس الصوف ونصوا عليه ، وإن كان لم يفتهم أن يقرروا في غير موطن أن طهارة القلب هي الأساس ، وأن المطاوب تصوف القلب لا تصوف الثوب ().

ومن رأي الناظم أنه لا ينبغي مطالبة الصوفية بمجاراة القياس أو الاشتقاق فإنهم أجلُّ من أن تفتقر أقوالهم إلى قياس مشتهر أو اشتقاق إذ لهم قانون ساروا به وسرُّهُ مكنون فلفظهم أقفاله لا تُفتَحُ إلا بذوق أو بكشف يُمنحُ فلفظهم أقفاله لا تُفتَحُ إلا بذوق أو بكشف يُمنحُ و وحدة الوجود) وقد جعلها غاية الغايات من منظومته حين قال في الحتام:

وهد ذه الرسالة الشريفة جمعتها بهمة ضد عيفة لكن بحمد الله جاءت كافية في سير أرباب القلوب الصافية فكل بيت من بيوتها اشتمل على معان تنجلى لمن دخل وكلما تكرر الدخول في أى بيت يحصل المأمول وتنجلى الرقائق المطوية في الفظة والحكمة المنوية لا سيا ما كان في العقائد فإنه من أعظم المقاصد وحسبه من ذلك المقصود إشراق نور وحدة الوجود وهو بهذا أجرأ من الشعراني الذي أعلن براءته من القول بوحدة الوجود ،

<sup>(</sup>١) إرجع إلى البحث الذي سلف في اشتفاق كلة تصوف

وأصرح من ابن عربي الذي دار حولها في تهيب واحتراس .

وربما كان من أسباب شجاعة الناظم أنه نشأ فى مصر فى أيام لم تكن فيها حقائق التصوف من المشكلات ، أو لعل الذين عاصروه من كبار العلماء لم يكونوا من الذين يثيرهم القول بوحدة الوجود ، أو لعل شغل الجهور المصرى بالمشاكل السياسية التى خلفت الثورة العرابية كان مما صرفه عن تعقب المشكلات الصوفية (١).

ولننظر كيف عبّر عن هذه النظرية إذ يقول:

وكل ما سبواه نجم آفل بل في شهود العارفين باطل فليس إلا الله والمظاهر للجلة الأسماء وهو الظاهر فعيره في الحون لا يقال لأنه في ذاته محسال ورتبة الإمكان لا تفارق لمكن ما وهي فيه الفارق فالحق ذاتاً واجب الوجود لنفسه وعن في الشهود وكل مظهر بروحه استمد من حضرة الأسما بخير ما استعد ومن هنا اليقين والتمكين في رتبة الشهود والتلوين في رتبة الشهود والتلوين في رتبة الشهود والتلوين في رتبة الشهود المساعد في في من الأسما عليه أشرقا وشاهد المشاهد المصونة وأدرك المواهب المكنونة

وقد اهتم بشرح هذه الأبيات فقرر أن كل ما سوى الله من الأعيان الظاهرة والماهيات المكنة علوية وسفلية باطل في شهود العارفين من حيث ذاته فلاحقيقة

<sup>(</sup>١) يثور رجال الدين على الفول بوحدة الوجود من وقت إلى وقت ، ولكن لا تبلم حدتهم ما كانت تبلغه في العصور الحالية

له أزلا وأبداً ، و إنما الموجود حقيقة هو ذات الحق تعالى ، وليس لتلك الأعيان والماهيات الظاهرة وجود حقيقيّ ذاتى ً لها ، و إنما المشاهد فيها انصباغها بنور الوجود الحق علي نحو من أنحاء الظهور ، وطور من أطوار التجلي الحقيُّ ، فهو الظاهر، فى جميع المظاهر ، والمشهود فى كل التعينات بحسب تفاوتها فى استعداداتها ، وتعدد شؤونه بتكثر حيثياتها ، على مقتضى العلم القديم بذلك كله إجمالاً وتفصيلاً ، كلياً وجزئياً ، فالتوحيد للوجود ، والكثرة والتمييز للظهور على مقتضى العلم ، فللوجود الحق تجلُّ بذاته لذاته يسمى غيب الغيوب والعاء الأزلى ، وظهور بذاته لأسمائه وصفاته ، وهو عبارة عن تجلّيه الوجودئ المسمى بالنور المفاض على سموات الأرواح وأرض الأشــباح ، الله نور السموات والأرض به ظهرت أحكام الماهيات والأعيان ، وحصلت بذلك النسب والاضافات ، وظهرت آثار الأسماء والصفات التي هي فعله ، و بسبب تميز هذه الأعيان وتخالفها لسر اقتضته مرتبة الألوهية اتصفت حقيقة الوجود بصفة التعدد والكثرة بالعرَّض لا بالذات، ومن ذلك السر الجمع بين الأضداد ، فظهر الحق في كل ماهية على ما تقتضيه ذاته الكريمة من التنزه التام القديم الذي لا يعرفه غيره ، وظهرت الماهيات بالحق ، وتعاكست أحكام كل منها إلى الآخر مع ذلك التنزيه أيضًا ، فصاركل منها مرآة لظهور الآخر فيه ، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( رأيت ر بى فى صورة شاب أمرد ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( خلق الله آدم على صورة الرحمن (١) ؛ . . . فالحق تعالى ليس له إلا تجلِّ واحد على الأشياء ، وظهور واحد على تلك المظاهر ، وهذا الظهور هو بعينه ظهوره برتبة تنزله لنفسه في مرتبة أفعاله ،

<sup>(</sup>١) أنظر روض القلوب صفحة ٢

فلا يمكن أن يكون هــذا الظهور مثل ظهوره بذاته لذاته لاستحالة المثلية بين الظهورين . وهذا هو المراد بقوله عن شأنه : (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فحلقت الحلق فبي عرفوني ) فظهرت الذات الأحدية ، والحقيقة الحقية ، فى كل مظهر من المظاهر بحسبه على ما علمت من التنزيه القديم ، لا أن لهـــا بحسب ذاتها ظهورات متنوعة ، وتجليات متعددة ، و إنما ذلك تقريباً كتكثر نور الشمس وتلونه بتعدد ألوان الزجاجات المقابلة له ، فمن شاهد حقيقة النور الأصلى وعرف أنه لا لون له في ذاته انكشف له أن هذه الألوان المتكثرة في الظاهر إنما هي من الزجاجات بحسب استعداداتها فقط ، ولا تعدد للنور في ذاته ، ومن وقف مع الزجاجات وألوانها احتجب بها عن النور الحقيقي ، فمن وقف مع مظاهر الحق تعالى وتعددها وتكثرها وتوهم أنها أمور مستقلة بوجود مع الله تعالى فقد ضال بذلك عن سبيل الجادّة وأفحش وأثم ، و بغى بغير الحق ظاهراً و باطناً ، حيث أشرك مع الله ما لم ينزل به سلطانًا (١٠) ؟ . . . فتحصَّل من ذلك كله أن كل شيء مما سوى الله تعالى إذا اعتبرته من حيث ذاته وجدته عدماً محضاً ، و إذا اعتبرته من حيث الوجود الحق رأيته موجوداً بذلك الوجود الذى ظهر عليه نوره من التجلي الوجوديّ للفعل الذاتيّ ، فلكل شيء حينئذ وجهان : وجه إلى نفسه ، ووجه إلى موجده ، فمن نظر وجهه إلى نفسه وجده عدماً صرفاً وننَى الأفعال عنه ، ومن نظر وجهه إلى ربه وموجده وجده موجوداً بوجود موجده ونسب الأفعال إليه ، كما جاء به الشارع ، والله خلقكم وما تعملون . فكل شيء موجود معدوم : فالعدم صفته الذاتية ، والوجود إنما ثبت له بالعرَض لا بالذات . . . فانكشف لك

<sup>(</sup>١) أنظر هامش صفحة ٣

يما تقرر أنه لاموجود فى الحقيقة إلا الله ، وأن الوجودات الكونية و إن تكثرت وتعددت وتمايزت هى فى الواقع ونفس الأمر من مراتب تعينات الحق ، وظهورات توره ، وشؤون ذاته ، وآثار أسمائه وصفاته التى هى عين ذاته . قال قائلهم :

وفى كل شىء له آية تدل على أنه عَيْنُهُ

لا أنها أمور مستقلة ، وذوات منفصلة ، بجمل وتأثير فيها ، و إنما تعثّينها وظهورها بنفس فيضان الوجود الحق عليها ، فإذن ليس فى الوجود إلا ذات الحق وأسماؤه وصفاته ومظاهرها ، واسم الخلقية مستعار لتلك الحقائق الكونية التى هى شــؤون الذات وآثار الأسماء والصفات ، أعارها الحق تعالى لتلك الشؤون والمظاهر لإظهار الألوهية ومقتضياتها من الجع بين الأضداد ، قال الجيلى :

وما الخلق في المتثيل إلا كثلجة وأنت بها المله الذي هو نابع وما الثلج في تحقيقنا غير مائه وغيران في حكم دعته الشرائع ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع تجمعت الأضداد في واحد البم. وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع (۱) فالجيلي مثل العالم بالثلج، ومثل الحق تعالى بالماء، وليس إلا الماء، والثلجية طارئة، فليس إلا الحق والخلقية عارية ... وكما لا تحيط العقول والأفكار بحقيقة ذاته وأسمائه وصفاته فكذلك لا تحيط بكيفية ظهوره في مظاهره وتجلياته التي هي شؤون ذاته ، فهي أدق وأرفع من أن تدرك لغيره ... وظهور الحق بذاته في مظاهر أسمائه وصفاته أولى وأجدر في الحيرة وعدم الاهتداء إلى معرفة الحقيقة من ظهور صورة في مرآة ، فإن الناظر في المرآة يعلم قطعاً أنه أدرك صورته بوجه ،

<sup>(</sup>۱) صفحة ٦ هامش

ويعلم قطعاً أنه ما أدركها بوجه ، لما يظهر له من دقة صورته لصغر المرآة ، والحال أنه محقق كبر صورته عما شاهده ، أو لما يرى من كبر وجهه لكبر المرآة مع قطعه بصغر صورته ، فلا يمكنه إنكار رؤية صورته ، ويعلم أنه ليست فى المرآة صورته ، ولا هى بينه وبين المرآة ، ولا هى مرئية بانعكاس شعاع البصر إلى الصورة ، إذ لو كان كذلك لرآها على حد ما هى عليه فى الخارج ، مع علمه بأنه رأى صورته من غير شك ، فإذا أخبر بعد ذلك بأنه رأى صورته وما رأى صورته فلا شك أنه ليس بصادق ولا بكاذب ، إذ يقال : ما هى تلك الصورة ؟ وأين محلها ؟ وما شأنها ؟ فإذن هى منفية ثابتة ، موجودة معدومة ، مجهولة معلومة ، فلم يهتد الناظر فى المرآة إلى معرفة حقيقة صورته الظاهرة فيها وهى من العالم المحسوس ... فهو إذن فى معرفة تجليات الحق وظهوره فى مظاهره أشد عجزاً وجهلاً (١)

ولكن متى يصل المرء إلى الفهم الحق لوحدة الوجود ؟ إن جواب ذلك عند الشيخ حسن رضوان إذ يقول:

« إذا من الحق تعالى على عبد من عباده واصطفاه بصفاء نفسه من كدورة التعلق بما سواه ، وطهره من جنابات غفلاته ، ور عُونات شهواته ، حتى أفناه به فيه حق اليقين ، و بلغ بذلك مرتبة جمع الجمع ، ولحقت نفسه بعالمها العلوى الأصلى ، قامت به حينئذ رقيقة لطيفة ذاتية حقية مفاضة من جانب الحق تعالى بفيض رحمانيته ينكشف له بها سريان الوجود الحق فى جميع ذرات المكنات ، وسر تجليات الأسماء والصفات وظهوره فى كل مظهر بحسب استعداده كشفا إيمانيا وذوقاً روحانياً ، فيرى الحق فى الحلق ، والحلق بالحق ، وهذا هو مشهد كملً العارفين المحققين » (٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر هامش الروض المستطاب ص ٧و٨ (٢) ص ٨

٦ - تلك فقرات اقتبسناها مماكتب الشيخ حسن رضوان في شرح المراد من وحدة الوجود ، وما يهمنا في هذا الموطن أن نناقش ماكتب ، فقد درسنا هذه النظرية وبيَّنا ما لها وما عليها حين شرحنا آراء ابن عربي ، والمهم هو التنبيه إلى فهم هذا الرجل لأسرار التصوف، وهو لم يخلق هذه النظرية ولم يبتكر الدفاع عنها ، ولكن كلامه يشعر بأنه كان من المتفوقين في درس هذه الشؤون

وقد تأثر الرجل بابن عربى تأثراً شديداً ، وعبارة « قال قائلهم » لم يقصد بها غير ابن عربي ، لأنه صاحب ذلك البيت

٧ — وحين نأخذ في درس تلك المنظومة المطولة يروقنا ما نراه فيها من الانسجام وهو يقيّد آداب المريدين ، من ذلك قوله في القبض والبسط :

ولازم في البسط حفظ النفس من الركون عند هذا الأنس فيطنئ المزهو نور قربهــــا ومن صفاتها تحقُّق الفرح بربها وحبها لمن نصح وميل طبعها إلى الصوت الحسن عما لها من الهيام والشجن من غير أن يُفضى إلى الضياع شوقًا إلى مألوفها الأصلي الأحق وترك أخذ حقها ممن شذا<sup>(۱)</sup> وصفحها بدون ما تظلمُ

فالقبض حقُّ الحق إن تجردا عن علة والبسط عن حظِّ بدا فواجبٌ في القبض الانفرادُ عن الورى لتَحْصُل الأُمدادُ فربما تزهو بغــــير ربها و يعتربها عنـــــد ذلك القلق ومن صفاتها تحتُسل الأذى وعفوها عنـــه مع التحلُّم

<sup>(</sup>١) شذا: أي آذي ، كما في هامش الناظم

والصدق والإخلاص في المعامله لله واستحضار أن الأمر له (۱)
وهذا الشاهد يكني لبيان مذاهب ذلك الرجل في الإفصاح عن آداب المريدين

٨ — وخلاصة القول أن منظومات حسن رضوان في أصول التصوف هي
تحفة من التحف الأدبية ، وتظهر قيمتها لمن عاني درس التصوف وعرف ما فيه
من وعورة المسالك والشعاب

ولم تكن تلك المنظومات كل ما ترك من الآثار الشعرية ، فقد كانت له قصائد فى مدح الرسول ، والثناء على أهل الطريق ، ولكن تلك المنظومات هى خير آثاره الشعرية ، فقد كان انطبع على الرجز ولان له قياده فأتى فيه بالأعاجيب . وليس من القليل أن يتفرد الرجل بنظم ما يقرب من اثنى عشر ألفاً من الأبيات فى فن واحد ، ولكن أى فن ؟ فن التصوف الذى يقوم على المعانى وأحوال القلوب

<sup>ُ (</sup>١) هامش الروض المستطاب ص ٢٠٢

# المنتلخ النتبوتة

من أين نشا الغلو في مدح الرسول — شرح الحقيقة المحمدية — أثرها في القصائد والصلوات — حديث : أنا سيد الناس — هل لهذه النظرية أصل من الدقل أو الشرع — مكانة الأنبياء من الرسول — طيف التثليث — هل الديانات كلها حق ؟ — كيف مدح الصوفية سائر الأنبياء — الرمزيات في مدح الرسول — لمحة عن تطور هذا الفن في اللغة العربية — أبيات من شعر ابن العريف عمل وقدة الشوق . هل نقلت الحقيقة المحمدية عن الحقيقة الديسوية ؟

۱ — كان من أصول هذا الكتاب قسم كبير خاص بالمدائح النبوية في الأدب العربي ، ولكن اللجنة التي درست هذا الكتاب أول مرة اقترحت أن يطبع ذلك القسم مستقلاً فطبعناه ونشرناه (۱) ثم رأينا بعد التأمل أن المدائح النبوية لا يزال لها مكان في هذا الكتاب ، ولكن أى مكان ؟ نحن لا نريد أن نقتبس شيئاً من الكتاب الذي نشرناه عن المدائح النبوية ، وإنما نريد أن نفستر الغلو الذي يشهده كل من يقرأ ما مُدح به الرسول ، ذلك الغلو الذي يقضى بأنه لو لا محمد ما ظهر شمس ، ولا قمر ، ولا نجوم ، ولا أنهار ، ولا بحار ، ولا شحر ، ولا مدر ، ولا حبال

نوید أن نبین کیف صح لمثل ابن نُباتة المصری أن یقول: لولاه ماکان أرضُ لا ولا أُفقُ ولا زمانُ ولا خَلقُ ولا جِیلُ ولا مناسكُ فیها للهدی شُهُبُ ولا دِیارٌ بہا للوْحی تنزیل

<sup>(</sup>۱) كتاب ( المدائح النبوية فى الا دب العربى ) نشرته مكتبة مصطنى الحلبي وعدد صفحاته. ۲۰۸ بانقطم الكبير

وكيف جاز للبوصيرى أن يحكم بأن محداً دان الأنبياء قبل أن يُحلَق فيقول وكل آي أتى الرسل الكرام بها فانما الصلت من نوره بهم فانه شمس فضل هم كواكبها يُعلهرن أنوارها للناس في الظلم سس خفل هم كواكبها يعلهرن أنوارها للناس في الظلم سس وهذا الغلو لا يفهم إلا إذا عرفنا أنه يرجع إلى أصل من أصول التصوف، وهو القول بالحقيقة المحمدية ، والحقيقة المحمدية هي العاد الذي قامت عليه (قبة الوجود) كما عبر ابن عربي ، هي صلة الوصل بين الله والناس ، فهي القوة المدبرة التي يصدر عنها كل شيء . ولنعط الكلمة لابن عربي ليشرح هذه النقطة من المذهب الصوفي :

(إعلم أن الله لما خلق الخلق جعلهم أصنافاً ، وجعل فى كل صنف خياراً ، واختار من الخيار خواص وهم الأولياء واختار من الخواص خلاصة وهم الأنبياء ؛ واختار من الخلاصة نقاوة وهم واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الأنبياء ؛ واختار من الخلاصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم . واختار من النقاوة شر دمة قليلين هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم ، واصطنى واحداً من خلقه هو منهم ، وليس منهم (١) هو المهيمن على جميع الخلائق جعله الله عَمَداً أقام عليه قبة الوجود ، وجعله الله أعلا المظاهم وأسناها ، صح له المقام تعييناً وتعريفاً ، فعلمه قبل وجود طينة البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يكاثر ولا يقاوم ، هو السيد ومن سواه سوقة (٢) فابن عربى يحكم بأن محمداً «هو من الناس وليس من الناس» هو من الناس فابن عربى يحكم بأن محمداً «هو من الناس وليس من الناس «هو المهيمن فأبن مخلوق ، وليس من الناس «هو المهيمن

<sup>(</sup>١) هو منهم لأنه مألوه ، وليس منهم لأنه إله ، فهو حادث وقديم في وقت واحد

<sup>(</sup>۲) الفتوحات المكية ح ۲ س ۹۷

على جميع الخلائق جعله الله عمداً أقام عليه قبة الوجود » هو حادث الجسد ولكنه أزلى الروح

و إلى هذا المعنى يوجه ابن عربى قول الرسول: « أنا سيد الناس ولا فخر » ويرى أن معناه « لا أقصد الافتخار على مَن بقى من العالم ، فانى كنت أعلا المظاهر الانسانية فأنا أشد الخلق تحققًا بعينى ؛ فليس الرجل من تحقق بربه ، بل الرجل من تحقق بعينه لما علم أن الله أوجده له لا لنفسه » (١)

ومعنى هذا أن لله خلقين خُلقاً له وخلقاً للعالم ، ويفسر ذلك ما ورد فى التوراه
« يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك ، وخلقتك من أجلى ، فلا تهتك
ما خلقت من أجلى فها خلقت من أجلك » (١)

و « ابن آدم » هنا عام ، و يمكن أن يراد به النبي محمد ؛ لأن ابن عربي يجعل الأنبياء كلهم « كلات » لها منازل دون منزلة الحقيقة المحمدية . والوجود بالله معنى صوفى عبر عنه من قال :

إذا اشتد شوقى هام قلبى بذكره وإن رُمت قرباً من حبيبى تقرّبا فيبدو فأفنى ثم أحيا به له ويسعدنى حتى ألذ وأطربا ٣ — وتحرير هذه القضية أن محداً أول التعينات الذى تُميَّن به الذات الأحدية قبل كل تعيَّن فظهر به ما لا نهاية له من التعينات ، فهو يشمل جميع التعينات ، فهو واحد فرد في الوجود لا نظير له : إذ لا يتعين من يساويه في المرتبة ، وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزهة عن كل تعيَّن وصفة واسم ورسم وحد ونَعت ، فله الفردية مطلقاً ، ومن هذا يُعلَم أن الاسم الأعظم لا يكون إلا له

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية جزء ٢ صفحة ٩٧

دون غيره من الأنبياء ، ومن فرديته يعلم سر قوله : (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) كونه خاتم النبيين وأول الأولين وآخر الآخِرين ، ومن أوليته وجمعيته سر قوله : (أوتيت جوامع الكلم) وكونه أفضل الأنبياء فإنهم فى التصاعد وسعة الاستعداد والمرتبة ينتهون إلى التعين الأول ولا يبلغونه ، والتعين الأول هو محمد الذى ترجع إليه جميع التعينات فهو البرزخ بين الذات الأحدية وبين سائر الموجودات (١).

٤ — وليتذكر القارئ أننا نؤرخ فكرة صوفية ، فلسنا في الواقع من أنصار هذا الرأى ، ولا نكاد ندرك كيف كان محمد نبياً وآدم بين الماء والطين ، والمرجَّح أن هذا التصور اقتبسه الصوفية من الفلاسفة القدماء (٢) ، والمهم هو أن نفهم أن الصوفية يتصورون ذاتاً أحدية لا تتكثر إلا بالتعينات ، والتعين الأول هو محمد ، وهو الحكمة الفردية ، وعنه نشأت جميع التعينات حتى الأنبياء ، ومن أجل ذلك كان سيد جميع الناس ، وكان خاتم الأنبياء .

وقد حام حول هذه النظرية كثير من أقطاب الصوفية ، منهم محمد البكرى. الذي بقول :

قبضة النور من قديم أرتنا في جميع الشؤون قبضاً و بسطا وهي أصل لكل أصل تبدّى بسطت فضلها على الكون بسطا وهي و تُرق قد أظهرت عدد الشف علم فجل حصراً وضبطا ولدت شكلها فأنتج شكلا بشرياً أقام العدل قسطا

<sup>(</sup>۱) أنظر شرج القاشائي على الفصوص ص ٢٦٦و٢٦٣

 <sup>(</sup>٢) وإن شئت قلت هو احتيال للوصول إلى القول بوحدة الوجود

وهو عبــد قد حررته لديها 🛚 بيــديها وكم أفاد وأعطى حققته بحقها فهــو حق جاء بالحق ينظم الخلق سمطا لنقوش النفوس حقق والرو ح أرته في اللوح شكلا ونقطا عالمٌ منه آدمٌ عُلِّم السرِّ وعِلْم الأشياء رسمًا وخطا هي ناسوت أنسنا والهيولا شمس سر الوجود بكر وشمطا طلسم حارت العقول عليهِ كنز بحرقدشط فى الدرك شطا إن شهدناه في الجال شهدنا للجيل غدا له الحسن مرطا أو نظرناه في الجلال رأينا أسداً فاتكاً من الأسد أسطا تاج فضل له الجحاجح دانت وإليـه رأس المفاخر وطّي كل شيء معناه والكل منه وعليه مبناه ما اختل شرطا واحد الشخصوهو مختلف الجنسس يقيناً من أنكر الحال أخطا

وهذه الطائية خمسها النابلسي(١) وحدثنا أنه شرحها ولكنا لم نظفر بذلك الشرح، وقد عارضها بقصيدة رمزية تنتهى إلى هذه الغاية ومنها هذه الأبيات:

يا قريب اللقا بعيــد التجافى لِمْ تُوافى رَهْطاً وتهجر رَهْطا نحن هُدْنا إليك ممن سواك الآنن فاجعل لنا من الأمر قسطا وتدارك نواظـــراً وقلوباً أعجمتها الأوهام شكلاً ونقطا إنما أنت أنت والحكم شيء منك وهو الجيع عدًا وضبطا دخل القلب دير عشق سُكَيْمَى يحتسى من لقائها الاسفنطا

فرأى ثُمَّ نسوة طالعات عن بحار الجال يسكن شطا

<sup>(</sup>١) ص ٢٨٥ - ٢٨٧ ديوان الحقائق

ناعسات من البواتر أسطا جعلت قتل من بها هام شرطا كيف كانت تجول رفعاً وحطا راسم بالغرام فى القلب خطا في كثيب بها عن المشي أبطا قد فنينا بها رضاء وسخطا وأنا مسلم وقلبي موطًا

ناظرات من الظِّبا بعيون فى قدودٍ كأنهن ً رماحٌ كل هيفاء ينفح الطيب منها أمر الله أن تطاع بحُسن بدر يَمُ على قضيب تثنّى هي شمس الضحي و بدر الدياحي ثغرها بثّ عن صحيح البخاري و إلى هذه الغاية ذهب إبراهيم الدسوقى حين قال :

هو الجوهر الغالى عن البحر خَبِّرنا ومغربها فينا ومشرقها منك ومن قبل خلق الحلق والعرش قدكنا فمن أين تدرى الناس أين توجهنا

يقولون لى ما العلم ما السر ما الذى فقلت لهم هـــذي مطالع نورنا على الدرة البيضاء كان اجتماعنا تركنا البحار الزاخرات وراءنا

والدرة البيضاء هي العقـــل الأول كما نص ابن عربي في اصطلاحات الصوفية (١).

ه — وقد أفصح عن هذه النظرية ابن مَشيش في صلاته ، وابن مَشيش هذا من أقطاب الشاذلية ، وصلاته معروفة جداً ، يقرؤها ألوف الألوف في الصباح والمساء ، وقد قرأتها مع « الإخوان » أكثر من ألف مرة ، يوم كنت من

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٧٤ ثم تذكر أننا نفلنا هذه الأيبات عن ديوان الحقائق منسوبة للدسوقي ٣ أتراها كانت لابن عربي وغفــل النابلسي عن صحة النسب ؟ والبيت الأخير ذكره الشعراني في كتاب ( البحر المورود ) وقال إن الشيخ محى الدين كان ينشده كثيراً .

المهتدین ، وهی تنص علی أن محمداً أصــل كل موجود ، ولننظر كیف يقول این مشیش :

« اللهم صلّ على من منه انشقت الأسرار ، وانفلقت الأنوار ، وفيه ارتقت الحقائق ، وتنزلت علوم آدم بأعجز الخلائق ، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه سابق ولا لاحق ، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة ، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ، ولا شيء إلا هو به منوط ، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط » (١) .

والواسطة هو محمد والموسوط الأشياء والناس . . . ومن الذين أفصحوا عن هذه النظرية مصطفى البكرى في «ورد السحر» إذ يقول:

« اللهم صل وسلم وبارك على من تشرفت به جميع الأكوان ، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى أظهرت به معالم العرفان ، وصل وسلم وبارك على عين الأعيان والسبب فى وجود كل إنسان »(٢).

وعبارة « عين الأعيان والسبب فى وجود كل إنسان » هى النظرية التى تجعل محمداً أصل الوجود .

حومن الخير أن ننص على أن هذا الشطط استند فيه الصوفية إلى حديث «أنا سيد الناس» وهو حديث شك فيه العلماء ، فقد جاء فى كتاب العجلونى المسمى «كشف الخفاء والالتباس ، عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» .
 أن الحسن بن على روى أن الرسول قال : « أدع لى سيد العرب » يعنى

 <sup>(</sup>١) هذه الصلاة يسميها الشاذلية « الوظيفة » وقد طبعت عدة طبعات ويمكن الرجوع إليها في أوراد البكرى صفحة ٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) مجموع الأوراد صفحة ٦٣

علياً ، فقالت له عائشة : ألست سيد العرب ؟ فقال : أنا سيد ولد آدم وعلى شسيد العرب . ثم حدثنا العجلوني أن الذهبي يجنح إلى الحكم على هذا الحديث بالوضع (١٠) .

وحدثنا أيضاً أن رجلاً جاء إلى المصطفى فقال له: أنت سيد قريش. فقال: السيد الله. قال: أنت أعظمها طَوْلاً ، وأعلاها قولاً ، فقال الرسول: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله.

والواقع أنه لا سناد لهذه النظرية من شرع ولا عقل ، فالشرع يحكم بأن محمداً مخلوق اصطفاه الله لتبليغ رسالته ، والعقل لا يوجب أن يكون تسلسل الموجودات على هذا النظام الذي يقضى بأن الذات الأحدية صدرت عنها الحقيقة المحمدية ، وأن تلك الحقيقة هي الواسطة بين الله و بين جميع ما ظهر من صنوف لموجودات .

لا يهمنا فى هذا الفصل أن نستند إلى الشرع أو العقل ، و إنما يهمنا أن نفهم النظرية الصوفية كما وضعها أصحابها لنعرف كيف نشأ الغلو في المدأمج النبوية .

ولا بأس من أن نحاول معرفة كيف نشأ هذا النظام الغريب ، والظاهر أن الصوفية يحرصون كل الحرص على أحدية الذات ، فهم لذلك ينفون عنها كل فعل ، وينقلون الأفعال كلها إلى الكلمات ، أى الأنبياء ، ، ولما كان الصوفية عندنا مسلمين كان من همهم أن يجعلوا الكلمة المحمدية أصل الكلمات وروح الوجود .

 <sup>(</sup>١) كشف الحفاء صفحة ٤٦٢ - وقد حدثنا الدكتور عبد الوهاب عزام أن الصوفية من الفرس يعتمدون في هذا المعنى حديثاً قدسياً يقول ( لولاك ما خلفت الأفلاك ) ومعناه أنه لولا محمد ما خلق الله الوجود .

ولا ينتظر القارئ أن نقدم له صورة شافية كافية لهذا النظام ، فالصوفية أنفسهم يدورون حوله فى التواء عجيب ، ويكنى أن نقول إن هذه الأخيلة جعلتهم يحلقون فى أجواء شعرية ، ويتمثلون الوجود مربوطاً بالحقيقة المحمدية أوثق رباط .

والذى يتسع وقته لقراءة كتاب الفتوحات من الألف إلى الياء يرى كيف أمكن أن يكون هذا النظام مجالا للرياضة فى ألوف من المحتملات والفروض

لا يهمنا ، كما قلت ، أن نطمئن إلى صحة تلك المذاهب ، و إنما يهمنا أن نعرف أن الصوفية يجعلون محمداً أصل الوجود : لأنه أول تعين للذات الأحدية . ومن هنا صح لمادحى الرسول أن يقضوا بأنه لولاه ماكان شمس ، ولا قمر ، ولا نجم ، ولا أرض ، ولا سماء ، ولا جماد ، ولا حيوان ، ولا إنسان ، ولا بحار ، ولا أنهار ، ولا جبال

ومن هنا أيضاً صح لهم أن يحكموا بأن جميع الأنبياء إنما هم من نور ذلك الرسول كما قال البوصيرى في البردة :

وكل آي أتى الرسلُ الكرامُ بها فانما اتصلت من نورهِ بهم ِ وكما قال في الهمزية:

كيف تُرقَى رقيَّك الأنبياء يا سماء ما طاولتُها سماء لله لله يساوُوك فى عُلاك وقد حال سناً منك دونهم وسناه إنما مثَّل النجومَ الماه وقول البوصيرى فى البردة:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقلع بما شئت مدحاً فيه واحتكم

فيه انحراف عن هذه النظرية — لأن ما ادعاه النصارى لعيسى عين ما ادعاه الصوفية لمحمد — فعيسى عند النصارى رب، ولكن له أبُ هو رَبُّ الأرباب، وكذلك محمد هو عند الصوفية رب له أصل هو الذات الأحدية (١).

ومن العجيب أن نظرية التثليث لا تبدو شيئًا خطرًا عند الصوفية ، فهم يقولون بها في غيرتهيُّب ولا إشفاق ، و إن كان لها عندهم وضع آخر يتمثل في الأوجه المختلفة لشخصية المسيح ، فمن نظر في عيسى من حيث صورته للبشرية الانسانية فهو ابن مريم ، ومن نظر فيه من حيث الصورة الممثلة البشرية فهو منسوب إلى جبريل ، ومن نظر فيه من حيث إحياء الموتى فهو منسوب إلى الله بالروحية «فهو كلة الله وهو روح الله وهو عبد الله (") » ففيه من الانسانية جزء ، وله من الملكية نصيب ، وله من الألوهية خَلاق

بل هم يذهبون فى التسامح إلى أبعد من ذلك فيحكمون بأن الديانات كلها حق ، وما اختلفت صور سلوك طريق الحق إلا لاختلاف استعدادات الأمم ، وفى ذلك يقول القاشاني :

« فطريق نزول الحكم إلى الأنبياء واحد، والمراد منه هو الهداية إلى طريق الحق ، فطريق التوحيد واحد، ولكن استعدادات الأم اقتضت اختلاف الملل والنّحل، فان إصلاح كل أمة يكون بإزالة فساد يختص بها، وهدايتهم إنما

<sup>(</sup>۱) جماهير النصارى تعنقد أن عيسي إله وتجسد بصورة بشرية ليصلب ويفدي الخاطئين ، ولكن المستنيرين منهم يعتقدون أنه إنسان فيه نفحة ربانية ، وذلك يوافق رأى الصوفية من المسلمين . ومن رأي رينان أن عيسى حين يقول ( أبي ) لا يريد أن الله أبوه حقاً وإنما يقصد أنه كالأب في الحنان ، وقد فصلنا هذه النظرية عند الكلام على الحلاج

<sup>(</sup>٢) أنظر القاشاني ص ١٧٨

تكون من مراكزهم ومراتبهم المختلفة بحسب طباعهم ونفوسهم (١) ».

ومعنى ذلك أن النبوات محلية ، والديانات محلية ، فلا يكون لجميع الناس في مختلف البلاد نبي واحد ، وهذه النظرة على جانب من الدقة . ولكن الصوفية سكتوا عن الرسالة المحمدية لأن المفهوم عندهم أن محمداً هو الحكمة الفردية التي نشأ عنها كل موجود .

٨ - و إنما عرضنا لهذا التسامح لنبين أثره فى المدائح النبوية : فالصوفية لا يمدحون محمداً وحده فى جميع الأحوال بل يتفق لهم فى أحيان كثيرة أن يثنوا على سائر الأنبياء .

وأشهر من صنع ذلك من الصوفية ابن عربى : فله قصائد فى مدح إدريس ومدح موسى ومدح هرون ، وإليك هذا الشاهد فيا سماه « الروح الأحمر الهاروني » :

وفى ديوان ابن عربى أبيات قالها « وقد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قربه من ربه: لا تفضلونى على يونس بن متّى، تنزيها لجناب الحق عن التحديد فى قوله تعالى: وهو معكم أينها كنتم » (٢)

والأرجح أن هذه الديباجة من وضع آبن عربي نفسه ، فإن كانت كذلك

<sup>(</sup>۱) الفاشاني س ٦ (٢) ديوان ابن عربي س ١٥١

فهي شاهد على أنه كان في بعض أحواله لا يجعل الحقيقة المحمدية كل شيء ولعله قصد إلى هذا المعنى في إحدى قصائده الرمزية إذ يقول :

ألا يا حمامات الأرائك والبـان ترفَّقن لا تُضْعفن بالشجو أشحاني (١) بحَنَّة مشتاق وأنَّة همان فمالت بأفنان على فأفناني <sup>(٢)</sup> ومن طَرَف الباوي إليَّ بأفنان ومَن لى بذات الأثل مَن لى بنعان لوجيدٍ وتبريح ٍ وتلثم أركانى يقول دليل العقل فيها بنقصان وأين مقام البيت من قدر إنسان وليس لمخضوب وفايه بأيمان يشير بُعُنَّاب ويُومى بأجفان فيا عجباً من روضــة وسُطَ نيران فمرعمى لغزلان وديرم لرهبان وألواح توراق ومصحف قرآن ركائبـهُ فالحبُّ ديني وإيمـاني

ترفُّقن لا تُسْهرن بالنوح والبكا خنيَّ صباباتي ومكنونَ أشجاني أطارحها عند الأصيل وبالضحى تناوحتِ الأرواح فى غَيْضَةِ الصبا وجاءت من الشوق المَبرِّح والجُوّي فمن لى بجمع والمحصب من مِنَّى تطوف بقلبي ساعةً بعــدَ ساعةٍ كاطاف خيرُ الرسل بالكعبة التي وقتبـــل أحجاراً بها وهو ناطق فكم عَهِدَتْ أَن لا تحولَ وأقسمت ومن عجب الأشياء ظبيٌّ مُبَرَقَعٌ وتمرعاهُ ما بين الترائب والحشا لقد صار قلبي قابلاً كلَّ صورة وبيت لأوثان وكعبة طائف أدين بدين الحب أنَّى توجهت وأنجذاب الصوفية إلى المعنى الذى لمحوه فى الحقيقة المحمدية قد أفاض

<sup>(</sup>١) أضعف شجوه : معناه هنا ضاعفه وزاده

<sup>(</sup>۲) الضمير في (أفناني) يعود على الميل المفهوم من ( مالت ) .

عليهم آيات من الأشعار الرمزية ، ومن أطيب ما قرأت فى ذلك قصيدة محمد البكرى التى حن فيها إلى « الوِتْر » وهو رمن إلى الله أو إلى الرسول ، ولكن التعبير عنه بالحبيب يعيِّن أنه يريد به الرسول ، و إن كان فى هذا التعبين اعتساف :

حدِّتْ عن الوِتْر أيها الوَّرَ من فاته انْظُبْرُ سرَّهُ انْظُبْرُ مرَّهُ انْظُبْرُ مرَّهُ انْظُبَرُ وهات عن ليلة مقدَّسة طابت فعندى جميعها سَحَرُ وقل كما شئت إن لى أَذْناً تُتْلَى عليها بلَحنك الشُّورُ مصغيسة للحبيب يُسْمِعُها آيات حق لم تسمع البشر يا وَتَرا حركته غانية لا وأبى ليس ذاك يا وَترا قد أودَع الوِتْر فيك حِمَته فنه لا منك تطرب الفيطَر

1٠ — واهتمام الصوفية بمدح الرسول كان له أثر البيغ في الأدب ، والقارئ يستطيع الرجوع إلى كتاب (المدائح النبوية) الذي نشرناه في السنة الماضية ليرى كيف مُدح الرسول أولاً على الطرائق الجاهلية ، وكيف انتقل هذا الفن إلى التشيئع ، وكيف عاد مدحاً خالصاً للرسول ، وكيف صار بعد ذلك فنًا أدبيًا صرفاً تُقيد به ضروب الزخرف باسم البديعيات ، وأثر ذلك كله في نشر الثقافة الأدبية

وكان يتفق أن تغلب على المادحين وَقَدْةُ الشوق كما نرى فى قول ابن العريف:
شَدُّوا المطايا وقد نالوا المُنَى بِمِنَى وكلهُّهم بأليم الشوق قد باحا
سارت ركائبهم تُنْدَى روائحها طيباً بما طاب ذاك الوفْدُ أشباحا
نسيمُ قربِ النبيِّ المصطفى لهمُ رَوْحَ إذا شربوا من ذِكره راحا

یا سائرین إلی المختار من مضر سیر تُم جُسُوماً وسِرنا نحن أرواحا إنا أقمنا علی عجز ومعذرة ومن أقام علی عجز كمن راحا والشطر الثانی من البیت الرابع هو بیت القصید

وكان أهل الأندلس من أرق الناس شوقًا إلى زيارة الرسول ، لأن بُعد المزّار غزا قلوبهم بأقباس الحنين.

11 — إلى هنا عرف القارئ كيف نشأ الإغراق فى مدح الرسول ، فهو قائم على أساس القول بوحدة الوجود ، وقد صح عندى بعد التأمل الذى دام بضع سنين أن الصوفية أرادوا أن ينتهبوا شخصية المسيح ليُضْفُوا ثوبها على نبى الإسلام : فإذا كان المسيح ابن الله كما يزعم النصارى فمحمد أرفع من ذلك ، لأن محمداً يقدر على كل شىء ، وهو أصل الوجود ، ولولاه لما ظهر عن الله شىء ، وقد اتفق لابن عربى أن يحكم بأن محمداً يستريح إلى من يقول :

والله لو لا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

ثم يقول ابن عربى: « فنحن به و إليه ، فإذا نظرنا إلى ذواتنا و إمكاننا فقد خرجنا عنه ، و إمكاننا يطلبنا بالنظر إليه ، فإنه الموجد لنا بوجوده من وجوده » وقد عرضنا لهذه العبارة من قبل ، ورجحنا أن الضمير عائد على الله ، ولكن يظهر أن ذلك الترجيح لا يقوم عليه دليل من روح ذلك الفيلسوف

والواقع أن « الحقيقة المحمدية » أسطورة من الأساطير ، وهى فى رأينا مسروقة من النظرية النصرانية ، كما أن النظرية النصرانية مسروقة من الفلسفة اليونانية التى تُقسِّم القُوى إلى «عقول »

وهذا الحكم يبدو غريباً كل الغرابة ، فأين الصوفية من فلسفة اليونان ؟

ولكن من يتعقب النظريات الفلسفية كما تعقبت لا يستغرب ولا يستعجب، فقد كانت عند اليونان والمصريين أوهام نقلها الصوفية من حيث يشعرون أو لا يشعرون ، كان اليونان يرون لكل قوة من القوى إلها ، وكان المصريون الوثنيون يعتقدون أن الشمس يحملها إله أو مَلك فينقلها من المشرق إلى المغرب ، وهذه العقيدة المصرية الوثنية نقلت إلى التصوف المصرى الاسلامى ، فقد كان أهل مصر المسلمون يعتقدون أن « الأولياء » يُكلفون أحياناً بجر الشمس ، وكان يصح للصوفى أن يعتذر عن إخلاف الميعاد بأن دوره كان حل في جر الشمس ، الشمس (٢)

والملائكة عند المسلمين لهم مناطق اختصاص ، وهذه المناطق تذكّر بماكان للآلهة عند اليونان

والمهم هو أن ننص صراحة على أن نظرية وحدة الوجود أراد بها الصوفية أن يعطوا الحقيقة المحمدية أضعاف ما ادعاه النصارى للحقيقة العيسوية . والصوفية من الجانب النظرى والعملي هم رهبان المسلمين

۱۲ — وقد عرض ابن القيم لأصحاب نظرية وحدة الوجود فسماهم « ملاحدة » وقد قامت نظريتهم على أن العبد من أفعال الله وأفعال الله من صفاته ، وصفاته من ذاته ، ويقول ابن القيم إن العبد من مفعولات الله لا من أفعاله القائمة بذاته، ومفعولاته آثار أفعاله ، وأفعاله من صفاته القائمة بذاته ، فذاته مستلزمة لصفاته

<sup>(</sup>۱) كانت هذه الأسطورة موجودة في سنتريس وقد سممتها من الشيخ سيد دعاس مبارك وهو رجل طيب يصدق كل ما يسمع من أخبار الصالحين

وأفعاله ، ومفعولاته منفصلة عنه ، فهي من المخلوقات المحدَثات(١)

وما يهمنا أن يكون ابن القيم على حق فى نقض النظرية الصوفية ، نظرية وحدة الوجود ، فستظل على الدهم من المعضلات ، وإنما يهمنا أن ننص على أن هذه النظرية لها فى الفلسفة القديمة والديانات القديمة أصول

ويهمنا قبل كل شيء و بعد كل شيء أن يعرف القارئ كيف نشأ الاغراق في المدائح النبوية

فان رآنا القارئ من الموفّقين فذلك ما نبغيه ، و إلّا فقد هديناه إلى أسرار لم يهتد إليها أحد من الباحثين قبل اليوم . والأول قد يترك للآخِر أشياء

(۱) انظر مدارج السالكين ج ٣ س ٩٤

بالبيت الدكتة. المردد

## الميام فخيخ الليأ

قدم هذه النزعة فى حياة المتبتلين — الفرق بين حب المؤمن وحب الصوفى — شواهد من أدب الحب — إشارة إلى أعلام المحبين — بهجا——

١ حبُّ العبدِ ربَّهُ من صفات المُتبتِّلين ، وهذه النزعة الروحية سبقت الإسلام بأزمان ، ويروون أن داود كان يقول :

«اللهم إنى أسألك حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يبلِّغني حبك. اللهم اجعل حبَّك أحبّ أحب إلى من نفسي وأهلي ومن الماء البارد »

وقد ورد هذا المعنى فى القرآن « يحبهم و يحبونه » . « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببُكم الله »

وروى عن الرسول أنه قال:

« مَن أحب الله فليحبّنى ، ومن أحبنى فليحب أصحابى ، ومن أحب أصحابى فليحب القرآن ، ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أبنية أذِن الله تعالى برفعها وتطهيرها وبارك فيها فهى ميمونة ميمون أهلها ، فهم فى صلاتهم والله تعالى فى حوائجهم ، وهم فى مساجدهم والله تعالى فى مُخِح مقاصدهم »

٢ — ولكن هذا الحب تغلب عليه الصفة النفعية ، فالمؤمن يحب الله ،
 أى يطيعه : ليدخل الجنة ويسلم من النار . وقد رأى الصوفية أن يجردوا الحب من الصفة النفعية فيجعلوه خالصاً لذات الله ، بغض النظر عن رجاء الثواب ،
 والخوف من العقاب

وهذا السمَّو الروحاني عاد على الأدب بأجزل النفع ، فقد رُويتْ عن الحبين أبيات وفَقَرَات على جانب عظيم من الجال ، وانظروا هذه الأبيات :

لما علمتُ بأن قلبي فارغ ممن سواكً ملأتُهُ بهواكا

وملأت كُلِّي منك حتى لم أَدَع منى مكاناً خالياً لسواكا فالقلب فيك هُيَامُهُ وغمامه والنطقُ لا ينفكُ عن ذكراكا والطرف حيث أُجيلهُ متلفَّتًا في كل شيء يجتلي معناكا والسمع لا يُصِغِي إلى متكلم إلا إذا ما حدَّثوا بحُـــلاكا

وحدثوا أن ذا النون قال : بينا أنا مارٌّ في شوارع مصر إذ رأيت جارية مسفرة بغير خمار، فقلت لها: يا جارية! أما تستحين أن تمشى بغير رخمار؟ فقالت: يا ذا النون ، ما يصنع المخار ، بوجه قد علاه الاصفرار ؟ فقال دو النون : ومن أى شيء علاه الاصفرار؟ قالت: من محنته . قلت : يا جارية ! عساك تناولت شيئاً من شراب القوم! فقالت : اسكت يا بطال ً! شربت بكأس وده ونمتُ مسرورة ، فأصبحت بحب مولاى مخمورة . فقلت : يا جارية ! عسى فائدة أنتفع بها منك ، أو وصية أرويها عنك ؟ فقالت : يا ذا النون عليك بالسكوت ، حتى يتوهموا أنك مبهوت ، و ارض من الله بالقوت ، يبن لك بيتاً في الجنة من ياقوت، ثم أنشدت:

وإياك إياك تبدى استتارا لهم فی الظلام عیون سَهاری فوجه مبيبك يهدى الحياري(١)

تهتُّك ولا تخش في الحب عارا وبادر إلى الباب مع فِتْيةٍ وإن خفت عند المسير الضلال

<sup>(</sup>١) الروض الفائق صفحة ٢٧

وورود اسم « الجنة » فى هذا الحديث لا ينغي صدق الحب ، لأن الجنة فى أكثر كلامهم إنما هى رمن لمعنى الرضوان فى الحب.

وأصرح من هذه القصة ما حدّث ذو النون: بينها أسير في أنطاكية إذا أنا بجارية كأنها مجنونة، وعليها جبة صوف، فسلمت عليها فردّت على السلام ثم قالت: ألست ذا النون المصرى ؟ فقلت: عافاك الله ، كيف عرفتنى ؟ فقالت عرفتك بمعرفة حب الحبيب! ثم قالت: أسألك عن مسألة. قلت: سلى . قالت: أي شيء السخاء ؟ قلت: البذل والعطاء. قالت: هذا السخاء في الدنيا، فما السخاء في الدين ؟ قلت: المسارعة في طاعة رب العالمين. قالت: إذا سارعت فما السخاء في الدين ؟ قلت: المسارعة في طاعة رب العالمين . قالت: إذا سارعت إلى طاعة المولى فهو أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد منه شيئاً. و يحك يا ذا النون إني أريد أن أطلب منه شيئاً منذ عشرين سنة فأستحى منه مخافة أن أكون كأجير السوء، إذا عمل طلب الأجرة، ولكن أعمل تعظيما لهيبته وعن جلاله (١) فهذه المرأة الصالحة جعلت انتظار الثواب مما يقدح في أعمال الطائعين

وقد تكلم الصوفية في الفرق بين المعرفة والحبة ، فقال قائل منهم : الحبة مُسكُر لايصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه . وقال المحققون : الحبة استملاك في لذة ، والمعرفة شهود في حيرة ، وفناء في هيبة (٢)

وجرت مسألة المحبة بمكة أيام الموسم فتكلم فيها الشيوخ ، وكان الجنيد أصغرهم سناً ، فقالوا له : هات ما عندك يا عراقي ! فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال : عبد داهب عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم م بأداء حقوقه ، ناظر اليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هيبته ، وصفى شربه من كأس وده ، وانكشف له

<sup>(</sup>١) نشر المحاسن الغالبة ج ٢ ص ٣٠و٣١ (٢) نشر المحاسن ج ١ ص ١٢٢

الجبار من أستار غيبه ، فإن تكلم فبالله ، وإن نطق فمن الله ، وإن تحرك فَبَأْمُرُ اللهُ ، و إن سَكَنَ فَمَعَ الله ، فَهُو بَاللهُ وللهُ وَمَعَ اللهُ (١٠)

٤ — وقد صرَّح الصوفية بأن الغاية من الجنة هي القرب ، فقال أبو يزيد : لو أن الله سبحانه حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث. أهل النار من النار<sup>(۲)</sup>

وهم يرون أن الشوق لا نهاية له ، لأن أمر الحق لا نهاية له ، فما من حال يبلغها الحجب إلا ويعلم أن وراء ذلك ما هو أوفى وأتمّ <sup>(٢)</sup>

والواقع أن أهل الحقيقة تكلموا جميعاً في الحب، لأن هذه الحال هي الفيصل بينهم و بين أهل الشريعة الذين يعبدون الله طمعاً في الثواب وخوفاً من العقاب، ولا يستقيم حال المتصوف إلا إن خلص من دنياه وأخراه فلا يكون له مأرب غيرلقاء الحبيب

وِأَشهرِ مِن مُعرِ فوا بالحب رابعة العَدَوية ، ولها أخبار طوال ، وقد نشر عنها: الأستاذ مصطفى عبد الرازق بحثاً في مجلة المعرفة منذ سنين ، وهي التي تقول :

إنى جعلتك فى الفؤاد محـدُّنى وأبحتُ جسمى من أراد جلوسى

فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. والتي تقول :

وحبًّا لأنك أهـلُ لذاكا فشغلي بذكرك عمن سواكا فكشفك للحُجبحتي أراكا

أحبك حبَّين حبَّ الهوى فأما الذي هو حب الهوي وأما الذي أنت أهــل له

<sup>(</sup>۱) نصر المحاسن ج ۱ ص ۱۲۳

فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا ومن أشهر من تكلموا فى الحب سَمْنُون الذى سموه (سمنون الحب) والذي حدَّثُوا أَن الطير كانت تسقط عن الشجر حين تسمع كلامه فى الحب

ومنهم ذو النون الذي كان يتكلم في الحب فيموج مجلسه بالصارخين والباكين وما نريد أن نستقصى أخبار من تكلموا في الحب ، أو نظموا في الحب من الصوفية ، فذلك باب يطول ، ويكفى أن نتكلم عن الشاعر الحجب عمر ابن الفارض الذي سموه سلطان العاشقين

### كل من في حماك يهواك لكن أنا وحدى بكل من في حماكا



قبة سلطان العاشقين عمر بن الفارض

### الشواقل بالفارض

#### حياة ابن الفارض - غرامه -- منزلته الأدبية والروحية

١ — ولد أبو حفص عمر بن الفارض بالقاهرة فى الرابع من ذى القعدة سنة ٢٧٥ وتوفى بها فى اليوم الثانى من جمادى الأولى سنة ٢٣٦ وهو فى الأصل من أُسرة حَموية ، ولهذا الأصل أهمية فى طبع ذلك الشاعر : فأهل الشام فى الأدب القديم تغلب عليهم رقة الطبع ، ولهم شَغَفُ بصور الجال ، ونزعتهم الغزّلية فيها لين يَندُرُ مثله فى مصر والعراق . وهذا الذى نقول به استوحيناه مما قرأنا لشعراء الشام فى المعانى الحسية والوجدانية ، وقد سبقنا إلى هذا الحكم أبو بكر الخوار زمى إذ قال منذ عشرة قرون :

« ما فَتَقَ قلبى ، وشَحَد فهمى ، وصقل ذهنى ، وأرهف حَدَّ لسانى ، و بلغ بى هذا المبلغ ، إلا تلك الطرائف الشامية ، واللطائف الحلبية ، التى عَلِقَت بمخظى وامتزجت بأجزاء نفسى (١) »

والحق أن ابن الفارض شخصية فريدة بين شعراء مصر ؛ وقد اشتركت فى تكوينه ثلاث بقاع : الشام وفيها أصله ، والحجاز و إليه حنينه ، ومصر وفيها مُقامِه ، فهو شاعر مصر والشام والحجاز ، وله فى هذه الأقطار الثلاثة محبون يرونه مترجاً لأدق ما يضمرون من نوازع القلب والوجدان

وابن الفارض مدين بخلود شعره إلى نزعته الصوفية ، ولولا التصوف لانطمس ذكره منذ زمان ، لأن له فى فنونه الشعرية أساتذة لا يُشَقُّ لهم غبار : فله فى الخريات منازع خطير هو أبو نواس ، وله فى الحنين إلى الحجاز إمام لا نظير له

ولا مثيل: هو الشريف الرضى (١)، وله فى الصبابة سيد هو العباس بن الأحنف، وما يكاد شعر ابن الفارض يخرج عن الصبابة والحنين والحمريات

فالمعانى الرمزية عند ابن الفارض هى السر فى إقبال الناس على شعره ، ولولا ذلك لانصرفوا عنه ، ورأوه أخف من أن يُنْصَب له ميزان

وفى رأيى أن العناية بشعر ابن الفارض كانت فاتحة جديدة فى وزن المعانى بعد أن ظل الناس أزماناً طوالاً يحرصون قبل كل شيء على وزن الألفاظ، وهو من وجهة الديباجة وقوة السبّك شاعر ضعيف، ولكنه من حيث المعانى غل من الفحول، لأنه استطاع الجمع بين الحقيقة والخيال، والحقيقة عند هذا الشاعر هى الصورة الروحية، أما الخيال فهو الصورة الحسية التي رمز بها إلى المعنويات.

ويمتاز ابن الفارض بقوة الروح . وحسبنا أن نذكر أنه ألهم فى منامه هذين البيتين:

وحياة أشــواقى إليــك وحُرْمة الصبر الجميل ما استحسنت عيني سوا ك ولا صَبَوْت إلى خليل

وهذان البيتان لاخطر لهما عند من يحفلون بجزالة الألفاظ، ولكنهما على جانب عظيم من القوة عند من يؤثر ون المعانى ، وهل فى الحب أجل وأشرف من توحيد المحبوب؟ إن الشاعر يُقسم بأشواقه و بحرمة الصبر الجميل — وهو قسم ولم تعلمون عظيم — يُقسم أن عينه ما استحسنت سوى محبوبه ، وأن قلبه ما صبا إلى محبوب سواه . وقوة المعنى والروح ظاهرة فى هذين البيتين ظهو راً قويًا

<sup>(</sup>١) صح عندي أن ابن الفارض استوحى الشريف الرضى في قصائده الحجازيات

والنفس قد تلهج فى عالم الأحلام بمعان شتى ، فليس من الكثير أن يلهج ابن الفارض فى نومه بالمعانى الشعرية ، ولكن الكثير أن يتفق لعقله الباطن أن لا يتحدث بغير توحيد المحبوب ، وتلك شارة الصدق ، والصدق هو الدعامة الأولى لقوة الروح

٣ - شُغِل ابن الفارض بالشعر نحو أربعين سنة ، وذلك أمَد طويل ، فلا يُنتظر مع هذا أن يصبغ شعره بصبغة واحدة ، و إنما توجب طبيعة الأشياء أن يكون لشعر الصبا لون ، ولشعر الكهولة لون ، وقد كان الأمر كذلك : فلابن الفارض قصائد تمثل الشباب ، وله قصائد لا تصدر عن غير الكهول

والوحى واحد فى شعر ذينك العهدين: وهو الحب، و إن كان يختلف بعض الاختلاف: فالحب فى العهد الأول كان حباً حسيباً، ومن العسير أن نقول بغير ذلك، فقد كان ابن الفارض فى صباه مضرب الأمثال فى نضارة الجسم وملاحة التقاسم و إشراق الجبين، وكان لا بد لمثله فى جماله وشبابه من صبوات. وكان لا بد أن توحى إليه تلك الصبوات بأشعار فيها ثورة وفيها حنين. و إنى لأعترف بأن من العسير أن نجد لذلك نماذج صريحة، ولكن ما حاجتنا إلى تلك النماذج وجمهرة شعره تؤيد هذا الرأى ؟ إننا لو غضضنا النظر عن التائية الكبرى وما نحا نحوها من شعره لرأينا الروح السائد فى الديوان يمثل شعر الشباب، ولو ألقيت جملة قصائده فى ديوان آخر لما تنبه أحد إلى أنها تمثل الشوق إلى الذات الإلهية، فان هذا الملحظ لم يخلقه إلا التفكير فى شخصية ابن الفارض، وقد شاع فى المشرقين أنها شخصية روحية

والحب الحسيُّ عند ابن الفارض كان أساس الحب الروحي ، وقد هدتنا

التجارب إلى أن الحبين في العوالم الروحية كانوا في بدايتهم محبين في الأودية الحسية ، والهيام بالجال الإلمى لا يقع إلا بعد الهيام بالجال الحسى ، ولو شئت لضربت المثل بقصة ابراهيم حين رأى القمر فقال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين . والمحبون في الأودية الحسية لا يتجهون إلى العوالم الروحية إلا بعد أن تدلم الدنيا على أن الجال الإنساني كالظل يتحول ويزول . وأشعار ابن الفارض في جملتها تمثل معانى حسية ، وهي في بعض الأحوال رمن للمعاني الروحية . وهذا الرمز تفرضه سيرة ابن الفارض وقد ذاق الكأسين فعرف الحب الحسى والحب الروحى ، ويكاد يكون من اليقين عندنا أن حبه الأول هو السر في وقدة حبه الثاني ، لأننا نعرف الله أول ما نعرف عن طريق المحسوسات ، وكل جمال في عالم الحس هو إغراء بالجال المكنون في عالم الروح ، والمحسوسات نفسها لا توحى الشعر إلا حين تستعدّ النفس لفهم ما فيها من الدلالات الوجدانية. وأساس الحب هو التفاهم ، فالتمثال من المرمر قد يوحى الإعجاب ولكنه لا يوحى العشق إلا إن تمثلنا ما يرمز إليه من الروح، والصورة الجميلة الحية قد تمرّ بلا حب ولا وجد حين تُحرَّم التفاهم مع الشعراء ، ألا تذكرون ما يسمونه لغة العيون ؟ إن بعض العيون تتكلم بلا صوت فتوحى ما توحى من الهدى والضلال

وابن الفارض على هذا مَدِين مجده إلى حبه الأول ، هو مدين إلى الصور الجميلة التي ألهبت حواسه وهو يغدو و يروح في ميادين القاهرة ، وأكاد أرى بعيني أشباحاً تختال في قصائده الصوفية ، وهو نفسه استغل الأساليب والصيغ التي اصطنعها شعراء الحبي من أمثال ابن الأحنف وابن زيدون

أليس من العجب أن تعجز جماهير الصوفية في طوال الأزمان عن خلق

لغة للحب الإلهى تستقل عن لغة الحب الحسى كل الاستقلال ؟ ولم كان ذلك ؟ لأن الحب الإلهى يغزو القلوب بعد أن تكون انطبعت على لغة العوام أصحاب الصبوات الحسية ، فيمضى الشاعر إلى العالم الروحى ومعه من عالم المادة أدوات وأخيلة هى عُدَّتُهُ فى تصوير عالمه الجديد ، ومثّلهم فى ذلك مثّل ابن الجهم حين غلبت عليه أخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة فى بغداد

ومهما يكن من شيء فابن الفارض شاعر عاشق توزعت عواطفه بين عالم المادة وعالم الروح ، وهو في أكثر شعره يعبر عن نفس صافية استطاعت السيطرة على طوائف من الناس زمناً غير قليل (١)

٤ — وشعر ابن الفارض يتراوح بين الفطرة والتكلف ، ومن المحتمل أن يكون ما صنع ابن بنته بشعره هو سبب ذلك التكلف ، فقد سمعت أستاذنا المهدي رحمه الله يقول في محاضراته بالجامعة المصرية إن ذلك السبط كان يضيف أبياتاً إلى بعض القصائد . غير أنه يجب أن نَفْر ق بين التكلف والضعف ، لأن التكلف كان يغلب على أكثر الشعراء في عصر ابن الفارض ، فما ورسم من شعره بذلك الطابع لا يمكن أن يُشك فيه كله ، و إنما يتطرق الشك إلى ما يظهر عليه الضعف ، كالذي وقع في الهمزية التي مطلعها :

أَرَجُ النسيم سَرَى من الزَّوراءِ سحراً فأحيا ميَّت الأحياء ففيها كثير من التكلف، ولكنها لا تخلو من قوة، ولننظر هذه الأبيات: يا ساكنى البطحاءِ في ساكنى البطحاءِ

 <sup>(</sup>١) يقال إن ابن الفارض صعد منارة المسجد فرأى اصرأة جميلة فوق سطح بيت فاشستمل
 قلبه وهام مع الهائمين ، ويقال إن تلك المرأة كانت زوجة أحد الفضاة . والله أعلم !

وجدى القدبم بكم ولا بُرَحائى إن ينقضي صبري فليس بمنقض ولئن جفا الوسميُّ ماحِلَ تُرُبُّكُم فَكَدامعي تُرُ بي على الأنواء منكم أُهَيْل مودتى بلقــــاءِ واحسرتى ضاع الزمان ولم أَفَزْ يومان يومُ قِــكَى ويوم تناءِ ومتى يؤمِّلُ راحةَ مَن عُمرهُ قَسَمْ لقد كَلِفَتْ بَكُم أَحشاني وحياتكم يا أهـــل مكة وهى لى حُبِيِّكُم م في الناس أضحى مذهبي وهواكم ديني وعَقــد ولائي يا لائمي في حب من مِن أجلهِ قد جد بی وجدی وعز عزائی لم يُلْفَ غـــير منعَم بشقاء هلا نَهاك نُهاك عن لوم امرىء خفِّض عليك وخلِّني و بلائي (١) وهذا من الشعر المقبول ، ولكن هذه القصيدة ختمت بأبيات أرجِّح أنها من وضع ذلك السبط الذى أراد أن يزيد ثروة جده فأساء ، ولنقرأ هذه الأبيات;﴿ طيبُ المكان بغفلة الرقباء واهاً على ذاك الزمان وما حَوَى أيام أرتع في ميادين المسنى جَذِلاً وأرفل في ذيول حباء ما أعجب الأيام توجب للفتى منَعاً وتمحنه بسلب عطـــاء يا هَلْ لماضي عيشنا من عودة يوماً وأسمح بعـــده ببقاء هيهات خاب السعى وانفصمت عُرَي حبل المني وانحل عَقد رجائي وكغي غراماً أن أبيت متمًّا شــوق أمامي والقضاء ورأني والديباجة واحدة ، أو متقاربة ، ولكن النُّفُس يختلف اختلافًا شــديدًا يدركه الذوق ، وأخشى أن يكون تدخل ذلك السبط هو العلة في أكثر ما وقع في ديوان ابن الفارض من الإسفاف

 <sup>(</sup>١) جزم الفعل من غير جازم في « لو تلمر » ونظيره في القرآن « ذلك ما كنا نسغ »

ه - قلت إن التكلف كان كثيراً في الشعر لعهد ابن الفارض. وكذلك نراه مفتوناً بفنون البديع من تورية وجناس وطباق ، و إن لم يسرف فى الشغف بتلك الفنون . وقد اتفق له مرة أن يمعن في التكلف ، وذلك في قصيدته الذالية فإن قافية الذال صعبة جدًّا ، ولا ُيقبل عليها الشعراء إلا متكلفين . والذي يراجع القوافى العربية يرى الشعراء لا يتخذون الذال قافية إلا فى الأبيات والمقطوعات و يراهم لا يقفُّون قصائدهم بالذال إلا في النادر القليل. أما ابن الفارض فقد بدا له أن يُغُرُّ ب، وأن يَدُلُّ معاصريه على امتلاكه لناصية تلك القافية الشُّموس فقال:

ولك البقاء وجدت فيه لذاذا رَمَقِي بها ممنـــونة أفلاذا (١) عن قوس حاجبه الحشا إنفاذا في لومه لؤم حكاه فهاذَى (٢) فقد اغتدی فی حجره ملّاذا عمن حوى حسن الورى استحواذا تبديله حال الخيلي بذاذا لنفـــائس ولأنفس أخاذا

صدٌّ حَمّى ظمئى لمَاك لماذا وهواك قلبي صار منه جُذاذا إن كان في تلني رضاك صبابةً كبدى سلبت صحيحةً فامنن على یا رامیاً برمی بسهم لحــــاظه أُنَّى هجرت لَهُجر واش بی كمن وعلى فيك مناعتدى في حَجره غير السلوِّ تجده عندي لأمَّى يا ما أميلحه رشاً فيــــه حَلَا أضحى بإحسان وحسن معطياً

وما نحب أن ننقل القصيدة كاملة ، ويكنى أن نشير إلى أنها تجاوزت الخسين بيتاً ، فهي قصيدة طويلة ، وطولها يشهد بما وقع فيها من التكلف .

<sup>(</sup>١) ممنونة: مقطوعة

<sup>(</sup>٢) في هذا البيت ركاكة ظاهرة ، وكذلك البيت الذي يليه

والشاعر حين يتخير قافية وعرة كقافية الذال يُشْغل عن المعانى ، ويتجه فكره إلى البحث عن الألفاظ ، ونحن نعرف كيف تجنى مثل هذه المحاولة على الشاعر، وتصرف روحه عن الأجواء الشعرية ، وتحوّله إلى صفوف « الفعلة » بعد أن كان من الفنانين

ومن الاتجاهات الفنية التي غلبت على ابن الفارض ميله إلى « التصغير » وقد غلب عليه هذا الميل غلبة قوية ، بحيث نجد آثاره فى جميع القصائد ، فأهل الحي وأهل الود » :

يا أُهَيْبِ لِ الود أَنَى تَنكُرُو نَى كَهَلَّا بِعَد عَرَفَانِي فَتَى وَ فَي كَالَى فَتَى وَقَى الْفَائِي فَقَ وفي هذا البيت وحده تصغيران

والظبي عنده ظُبَيٌّ :

وضع الآسى بصدرى كنَّهُ قال ما لى حيلة فى ذا الْهُوَى واللهى عنده لمَى :

آه ، واشوق لضاحى وجهها وظا قلب بى لذياك اللَّمَى وفي هذا البيت تصغيران

والأرى عنده أرى :

وأرى من ريحه الراح انتشت وله من وَلَهِ يعنو الأُثرَى وفى هذه القافية وحدها تصغيرات كثيرة، وكذلك الحال فى أكثر القصائد، وربماكان ابن الفارض أكثر من اهتموا بالتصغير بين شعراء اللغة العربية ، وعند درس تصغيراته نراها مالت به أحياناً إلى التكاف ، أو الجناية على المعنى ، كالذى وقع فى تصغير الهوى والأرى . ولا يقف كلفه بالتصغير عند الأسماء ، بل يتعداه إلى الإكثار من تصغير فعل التعجب ، كقوله :

یا ما أمیلح کل ما برضی به ورُضابهٔ یا ما أحیــــلاه بنی وکها یکثر عنده التصغیر تکثر عبارة (لعمرك) وهی عبارة جاهلیة فتن بها عمر بن أبی ربیعة فتنة شدیدة ، وأنس بها ابن الفارض

وثما شارك فيه ابن الفارض معاصريه الغرام بالألغاز ، واللغز ليس
 من الشعر فى شىء ، إنما هو نظم يراد به اختبار الذكاء ، ولذلك نرى اللغز بعيداً
 عن فن ابن الفارض الذى يعتمد على الروح

وألغازه من الوجهة النظمية منها الثقيل والمقبول . وقد راجعناها فلم نرض فيها عن شيء ، ويكني هذا الشاهد في الإلغاز بحلب :

ما بلدة فى الشام قَلَبُ اسمها تصحيفه أخرى بأرض العجم وثلثه إن زال من قلب وجدته طيراً شجى النغم وثلث وثبع له وربعه له وربعه ثلثاه حين انقسم وثلث الرجوع فى ديوانه إلى الصفحات ١١١ — ١١٥ ففيها ما يكفى لتصوير هذا الجانب من فنونه النظمية

معاصريه أيضاً في الإشارات النحوية ، وإن لم يسرف في ذلك ، وحسبنا هذا الشاهد:

نَصَبًا أكسبنى الشوقُ كما تُكسب الأفعال نصباً لام كَىْ وقد جانس فى هذا البيت بين النَّصْب والنَّصَب فلم يصِلُ بما تكاف إلا إلى معنًى هزيل

وابن الفارض كأ كثر الشعراء لا يعيّن اسم الحبيب، وإنما يدور
 حول طائفة من الأسماء، فهواه حيناً عند سعاد كأن يقول:

ما شَمِمْتُ البَشام إلا وأهدى لفؤادى تحيـةً من سعادِ (١) وحيناً عند رُقَيْ — مرخم رقية — كقوله في اليائية:

خاطِبَ الخُطبِ دع الدعوى فما بالرُقَى ترقَى إلى وصل رُقَى وقد جرى اسم « ليلى » فى شعره مرات كثيرة ، ولكن أرق الأسماء عنده اسم « نعم » وهو يدور حوله بحنان :

إذا أنعمت نُم على بنظرة فلا أسعدت سُعْدَى ولا أجلت بُمْلُ ومن لم يَجُدُ في حب نُعُم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل وقد ضرب بها المثل حين قال في وصف الراح:

و يطرب من لم يدرها عند ذكرها كمشتاق تُنعم كلما ذُكرت تُنغمُ و يتفق له أن يجمع أسماء مختلفة فى بيت واحد ، كَما جَمع بين نعم وسعدى وجُمْل فى البيت الذى مرّ آنفاً ، وكقوله فى الجمع بين ريا وعُتبة وسَلْمى : عُتْبُ لم تُعتِبْ وسلمى أسلمت وحَمَى أهلُ الحمى رؤية رَىَّ

ومثل هذا البيت يدل على أن الأسماء ليست عنده إلا إشارات مبهمة لما يرمن إليه في عالم الروح

ابن الفارض عند الصوفية لقب طريف: وهو « سلطان العاشقين » وقد شهد لنفسه بهذه السلطنة الوجدانية في مواضع كثيرة ، فجعل

<sup>(</sup>١) سعاد اسم فتاة ، وقد لاحظت أن أهل كركوك قد يسمون الفتى سعاد ( عرفت ذلك من الشيخ حبيب الطالبانى رئيس بلدية كركوك )

نفسه إمام العشاق ، ومحبوبه إمام الملاح ، حين قال :

كل مَن في حِماك يهواك لكن أنا وحدى بكل مَن في حاكا (۱) فَتُ الْهَلُ الْجَالِ حُسناً وحسنَى فبهم فاقة إلى معناكا يُحشَرُ العاشقون تحت لواكا وهو معنى جيدا نتهبه أحد الزجالين في العصر الحاضر وهو عِن تَ صَفَّر فقال أنا في العشاق أمير وأنت في الحلوين ملك وجعل نفسه قدوة للأولين والآخرين حين قال:

قل للذین تقـــدموا قبلی ومَن بعدی ومن أنحی لأشجانی یری عنی خُذُوا و بی اقتدوا ولی اسمعوا و تحــدثوا بصبابتی بین الوری وجعل الحبین جُنده حین قال:

نسخت مجبى آية العشق من قبلى فأهل الهوى جندى وحكمى على الكلّ وكل فتى يهوي فانى إمامُ في العذل وكل فتى يهوي فانى إمامُ العذل وانى برى؛ من فتى سامع العذل وهو في هذا المعنى بصوره المختلفة مسبوق بالشاعر الذي ألهمه فن الحجازيات وهو الشريف الرضي حين قال:

و إنى لمجلوب لى الشوق كليا تنفّس شاكٍ أو تألم ذو وجيد تمرّض رسل الشوق والركب هاجد فتوقظني من بين نوامهم وحيدي وما شرب العشاق إلا بقيتي ولا وَرَدُوا في الحب إلا على وردى 11 — ولابن الفارض معان كلف بها كلفاً شديداً ، ودار حولها طويلاً ،

<sup>(</sup>۱) أنشدنى سماحة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الفطاء بالنجف هــذا البيت حين علم أنى مشغول بدرس التصوف فوقع البيت من نفسى أجمل موقع ، وعرفت كيف تسرى النفحات الوجدانية من النيل إلى الفرات

وأظهر ما اهتم به وصف النحول ، وقد عرض له بصور كثيرة ، منها المتكلَّف والمقبول ، فتارة يحدثنا أنه ضَنى حتى خَنى عن العُوَّاد فيقول :

خفیت ضنّی حتی لقد ضل عائدی وکیف تری العواد من لا له ظل وما عثرت عین علی أثری ولم تَدَع لی رسماً فی الهوی الأعین النّجل وتارة بحدثنا بأنه کان یخنی عن نفسه فیقول:

أخفيت حبكمو فأخفانى أسَّى حتى لعمرى كدت عنى أختنى وحيناً يترفق فيذكر أن جسمه ضَنِي حتى كاد يشف عما يُضْمر من أسرار الهوى ، وأنه ما زال يضنى بالنحول حتى خَنِيَ عن بُرْء الأسقام ، وبَرْد الأوام ، فيقول :

فيغدو بهـــا معنى نحول عظامى يشف عن الأسرار جسمي من الضني سُحيراً فأنفاس النسيم لمامي(١) صريح هوًى جاريتُ من لُطْفِيَ الهُوَا ففيها كما شاء النحول مُقامى صحیح ملیل فاطلبونی مر و الصّبا وعرف بُرء أسقامي وبَرْد أُوامي خفيت ضنَّى حتى خفيت عن الضني ولم يُبق منى الحب غيركاً بةٍ وحزن وتبريح وفرط سيقام وكتمان أسرارى وزعى ذمامي ولم أدر من يدري مكاني سوي الهو ي والكلام عن الضني والنحول كثير جداً في قصائد الشعراء ، ولكن إمعان ابن الفارض في هذا المعنى جعله من خواصه الشعرية ، وافتنانُهُ فيه افتنانَ طريف تظهر طرافته لمن يتأمل كيف قَصَر الهوى على تعرف جسمه النحيل . . . وليتذكر

<sup>(</sup>١) يريد أن أنفاس النسيم هي أنفاسه حين يلم بالأسحار

القارئ أن أكثر الشعر فى النحول ليس إلا مظهراً من مظاهر الذكاء ، وحظ العاطفة فيه قليل ، فالحسين بن مطير يجعل جسمه أضعف من أن يهتز له عود الثمام فيقول:

فلو أن ما أبقيت منى معلَّق من الله بعود ثمام ما تأوَّدَ عُودها والمتنبى يزعم أن جسمه لم يبق من آثاره غير الصوت فيقول:

كفى بجسمى نُحُولًا أننى رجل لله لولا مخاطبتى إياكَ لم ترنى

وقد بلغ أحد المولّدين غاية الظرف حين قال :

عادنى مُمْرِضى فلم يَرَ منى فوق فرش السقام شيئاً يراهُ قال لى أين أنت قلت التمسنى فبكى حين لم تجدىى يداهُ (١) أما ابن الفارض فيجمع بين العاطفة والذكاء حين يتكلم عن النحول ، ومن التجنى أن نقول إن قطعته الأخيرة ليست إلا براعة فنية فى تلوين الخيال

۱۲ — وابن الفارض يشارك جمهور الشعراء فى الحديث عن طيف الحيال ، ولكن صوره الشعرية فى هذا الباب تمتاز بألوان من القلق الروحانى ، لأنه يستصغر زيارة الطيف ، وكان البحترى والمتنبى يريانها من مُتَع الوصال ، ولننظر هذه الأبيات التى يصف فيها الخيال بالارجاف :

یا مانعی طِیبَ المنام ومانحی ثوب السقام به ووجدی المتلف عطفاً علی رَمَقی وما أبقیت لی من جسمی المضنی وقلبی المدنفِ فالوجد باق والوصال مماطلی والصبر فان واللقاء مسوّفی لم أخل من حسد علیك فلا تضع سهری بتشییع الخیال المرجف (۲۲)

<sup>(</sup>١) أنشدنى هذين البيتين الشيخ طاهر الصباغ رحمه الله ونحن فى باريس .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة الديوان « تشنيع » والذى أحفظه « تشبيع » وهو عندى أنسب ، وناشه الديوان فسر التشنيع بالتقريع . وقد يكون له وجه

واسأل نجوم الليل هلزار الكركى جفنى ، وكيف يزور من لم يَعرفِ فهو يرى الطيف لا يروى الغليل ، وقد ذهب إلى أبعد غايات الشره الروحانى ، إذ قال :

و إذا اكتنى غيرى بطيف خيالهِ فأنا الذى بوصاله لا أكتني ونراه فى مكان آخر لا ينتظر طيف الحبيب فى النوم ، و إنما يتصيده وهو يقظان ، ولننظر هذه الأبيات :

لك قرب منى ببعدك عنى وحُنو وجددته فى جفاكا علم الشوق مقلتى سهر الليدل فصارت من غير نوم تراكا حبذا ليدلة بها صدت إسرا ك وكان السهاد لى أشراكا بات بدر التمام طيف محيا ك لطرفى بيقظتى إذ حكاكا فتراءيت فى سواك لهين بك قرّت وما رأيت سواكا وهذا الطيف أظرف الأطياف ، والشاعم يحدثنا بأنه يرى فى البعد قرباً ، وفى الجفاء حُنواً ، لأن محبوبه يبعد ويجفو عن عمد ، وتعمّد الهجر صورة من صور الوصال ، ثم يحدثنا بأنه يتخذ السهاد شَرَكاً يتصيّد به طيف الحبوب ، ثم ينظر إلى البدر فيرى فيه خيال محياه . ثم يهتف بهذا البيت :

فتراءيت فى سواك لعين بك قرّت وما رأيتُ سواكا ومن طريف ما تلفت إليه تعلقه بطيف الملام ، حين يعزّ عليه طيف المنام ، إذ يقول :

أُدِرْ ذِكْر مَن أهوى ولو بملام فإن أحاديث الحبيب مدامى اليشهد سمعى من أحب و إن نأى بطيف ملام ٍ لا بطيف منام

فلى ذكرها يحلو على كل صيغة وإن مزجوه عذًلى بخصام (١)
كأن عذولى بالوصال مبشّري وإن كنت لم أطمع بردّ سلام
فهو يتذوق اللوم ويتشهاه لأنه يصله بصورة المحبوب ، وهو فى هذا مسبوق بقول دعبل:

أجِـدُ الملامة فى هواك لذيذة حبًا لذكرك فليلمنى اللوَّمُ وهذا السبق لا يغض من فضل ابن الفارص لأنه تناول المعنى بروح مغمور بصدق الإحساس ، ودليل ذلك أنه يعود إلى هذا المعنى من حين إلى حين ، كأن يقول فى مخاطبة العذول :

أحسنت لى من حيث لا تدرى و إن كنت المسىء فأنت أعدلُ جائر يدنى الحبيب و إن تناءت داره طيفُ الملام لطرف سمى الساهر فكأن عذلك عيس من أحببته قدمتْ على وكان سمى ناظرى وهو فى هذه الأبيات يجعل السمع نظراً يرى به طيف الملام ، والتكلف فى هذه الصورة تكلف مقبول ، ومن التكلف ما يُقبَل ، لأنه يمثل لنا أخص النواحى الوجدانية فى ابن الفارض وهو شغفه باستحضار صورة الحجبوب . ألسنا نراه يشطر وجوده شطرين يحسد أحدها الآخر ، ويجعل بصره يتمنى لو عاد سمعاً لينم بأخبار الحبيب ، إذ يقول :

بعضی یغار علیك من بعضی و یَحَـــــُدُ باطنی اِذَ انت فیه ــظاهری (۱) و یودُّ طرفی إِن ذُکِرِ ت بمجلس لو عاد سمعاً مصــــغیاً لمسامری

 <sup>(</sup>١) أسند ابن الفارض الفعل إلى واو الجماعة مع وجود الفاعل ظاهراً ، وقد وقع شيء.
 ف هذا فى شعر التعريف الرضي

<sup>(</sup>۲) ظاهری: هو فاعل « یحسد »

۱۳ — واستحضار صورة المحبوب من أسرار العبقرية فى شعر ابن الفارض فهو فى أكثر شعره لا يشغلنا بنفسه كما يشغلنا بذلك الحبيب ، و إنه ليرى روحه أصغر من أن تقدَّم هدية لمبشره بقدوم أهل هواه :

وحیاتکم، وحیاتکم، قسماً، وفی مُمری بغیر حیاتکم لم أحلف لو أن روحی فی یدی ووهبتها لبشری بقیدومکم لم أنصف

وكل شيء في الوجود يمثل لروحه صورة الحبيب: فهو يراه في ملامة العذال وفي لمع البرق، وفي نغمة العود والناى، وفي مسارح الظباء، وفي بَرد الصباح والأصيل، وفي مساقط الأنداء على بساط الأزهار، وفي أذيال النسيم، ويراه في ثغر الكأس وريق المدام، ولا قيمة للغربة ولا معنى للانزعاج ما دام في صحبة الحبوب:

فى كل معنى لطيف رائق بهج ِ تألّما بين ألحان من الهزّج بَرد الأصائل والإصباح فى البكج بساط نَوْرٍ من الأزهار منتسج أهدى إلى شحيراً أطيب الأرج ريق المدامة فى مستنزه فَرِج (١) وخاطرى أين كنا غير منزعج تراه إن غاب عنى كل ُ جارحة في نَعْمة الْعُودِ والناى الرخيم إذا وفي مسارح غزلان الخائل في وفي مساقط أنداء الغام على وفي مساحب أذيال النسيم إذا وفي النثامي ثغر الكأس مرتشفاً لم أدر ما غربة الأوطان وهو معى

وقد يقال إن استحضار صورة الحبوب واضح فى كل قصائد النسيب ، وهذا صحيح ، ولكنه فى شعر ابن الفارض أوضح ، والصبابة فى تشبيبه تبلغ غاية القوة

<sup>(</sup>١) قرج: يصلح للفرجة ، أى النزهة

في كثير من الأحيان ، ولا نغالى إذا قلنا إن هذه الالتفاتة الوجدانية مما تفرد به ابن الفارض . أليس هو الذي يقول في قوة عاتية :

وقلتُ لرشدي والتنسك والتقي تخلُّوا وما بيني وبين الهوى خَلُوا وفرَّغتُ قلبي عن وجوديَ مخلصاً لعلِّيَّ في شغلي بها معها أخلو أرأيتم كيف يسعى الشاعر لتفريغ قلبه عن وجوده الذاتي ، ويَقْصِرُ خطراته النفسية على الشغل بالحبوبة عساه يظفر من ذلك بخلوة روحية ؟

وانظر واكيف يبهركم وجه تلك المحبو بة وهو يمثل لكم لألاءهُ بهذه الأبيات حِبَرَى حَبُّها تَجْرَى دمى فى مفاصلى فأصبح لى عن كل شغل بها شغلُ ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولو كثروا أهـل الصيانة أو قــلوا إليهـا على رأيى ومن غيرها وأُوا سجوداً و إن لاحت إلى وجهها صَلُوا ضلالاً وعقلی عن هدای به عَقْلُ<sup> (۱)</sup> كأنهمُ ما بيننا في الهوى رســــــل وكليَ إن حدثتهم ألسن تتلو برجم ظنون بيننا ما لها أصـــل

فنافسُ ببذل النفس فيها أخا الهوي فن لم يَجُدُ في حبٌّ نعم بنفسهِ ولولا مراعاة الصيانة غــــــيرةً و إن ذكِرتْ يوماً فخروا لذكرها وفي حمها بعثُ السعادة بالشقا ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى فأرتاح للواشين بينى وبينها وأصبو إلى العـــذال حبًّا لذكرها فأن حـدثوا عنهـا فكلِّي مسامعٌ تخالفت الأقوال فينــــا تبايناً

<sup>(</sup>١) العقل الثانى مصدر عقله إذا قيده ، ومن العقال جاء العقل

وأرجف بالسلوان قوم ولم أسـلُ فشنَّع قــوم الوصال ولم تصــل ْ وقد كذبت عنى الأراجيف والنقل فما صدق التشنيع عنها لشقوتى حماها المُنَى وهماً لضاقت بها السُّبلُ وكيف أرجِّى وصل من لو تصورتْ وإن وعدت لم يلحق الفعــلُ قولها و إن أوعدت فالقول يسبقه الفعــل. فعندى إذا صح الهوى حسن المطلُ عــديني بوصــل وامطلي بنجازه وعَقــد بأيدٍ بيننا ما له حَــلُّ وحُرمة عهـ له بيننا عنـه لم أَحُلُ لأنت على غيظ النوى ورضا الهوى لدىٌّ وقلبي ساعة منك ما يخلو

وهذه القطعة لا تحتاج إلى تعليق ، وقد نقلناها على طولها لأهميتها في تأييد ما نقول به من غرام هذا الشاعر باستحضار صورة المحبوب ، وهي في أنفسنا حية كل الحياة ، ولا يرى فيها فتوراً أو ركاكة الا من يقصر وجدانه عن إدراك ما فيها من معانى الشوق والحنان.

ولننظر اوعة الوجد في ختام هذا القصيد ، وهي تمثل ذلك المعني أصدق تمثيل:

ترى مقلتى ، يوماً ، تَرى من أحبهم ويُعتِبُنى دهرى ويجتمع الشملُ<sup>(١).</sup>

وما برحوا معنَّى أراهم معى فإن نأوا صورةً في الذهن قام لهم شكل فهم نُصْبُ عيني ظاهراً حيثها سَرَوا وهم في فؤادي باطناً أينها حاوا لهم أبداً منى حنـــوْ وإن جَفَوْا ﴿ وَلَى أَبِداً مَيْلُ إليهم وإن ملُّوا

١٤ — والصبابة الصادقة تواجه من يقرأ ديوان ابن الفارض في مواضع كثيرة ، برغم ما يقع فيه أحياناً من التعمل والإسفاف ، وأكثر الناس يعرفون. الفائية التي يستهلها بهذا الابتهال:

<sup>(</sup>١) أعتبه : أزال أسباب عتبه وترضاه ، فألهمزة للازالة

قلبی یصد دنی بأنكِ متلنی روحی فداكِ ، عرفت أم لم تعرف لم أقض حق هواك إن كنتُ الذی لم أقض فیه أسّی ومثلی من ینی مالی سوی روحی ، وباذل نفسه فی حب من یهواه لیس بمسرف فلتن رضیت بها فقد أسعفتنی یا خیبه المسمی إذا لم تسعف ومن هذا الباب قصیدته المیمیة التی یشرح فیها كیف طاب له الافتضاح ، ولذ له الاطراح ، وكیف رضی بالذلة بعد العزة ، وحلا له التهتك وخلع العذار وارتكاب الآثام بعد النسك والتقوی ، إلی أن یقول :

وأطرب فی المحراب وهی إمای وعنها أری الإمساك فطر صیای وأغدو بطرف بالكا به هام الیها وشوق جاذب بزمای به كل قلب فیه كل غرام سبیلی دارها وخیای رقیب ولا واش بزور كلام فقالت لك البشری بلثم لشای علی صونها منی لعز مرای الملك ملكی والزمان غلای

أصلًى فأشدو حين أتلو بذكرها وبالحج إن أحرمت لبيتُ باسمها أروح بقلب بالصبابة هائم وفى كل عضو فى كلُّ صبابة ولو بسطتْ جسمى رأت كل جوهر ولما المحاليا عشاء وضمّنا ولمناكذا شيئاً عن الحي حيث لا فرشتُ لها خدى وطاء على الثرى فحسا سمحت نفسى بذلك غيرةً لها و بتناكا شاء اقتراحى على الذى

وهذا المنظر بعينه مر" في قصيدة للشريف الرضى ، وكلا الشاعرين يتحدث عن العفاف ، أما الشريف فيذكر أنه قضى الليل مع محبو بته في عناق عفيف : بتناضجيعين في ثوبَيْ هوَّى وتُتَقَى يلفنا الشوق من فَرْع ٍ إلى قدم ِ

وبيننا عفة الميتها بيـــدى على الوفاء بهـا والرعى للذم (١) أما ابن الفارض فقد اقترح أن يبيتا على الْمَنَى ، وتلك أقصى غاية العفاف . ١٥ — ومن أهم قصائد ابن الفارض قصيدة « شربنا على ذكر الحبيب » وهي قصيدة رمزية بلا جدال ، والخر فيها خمر الحقيقة التي شخفت الصوفية ، وملأت قلوبهم بألحان الوجد والحنين .

ومرخ أجل هذا نرى مبالغاته مقبولة كل القبول حين يصف تلك الخر بالقدرة على كل شيء:

لأسكرهم من دونها ذلك الختمُ لعادت إليه الروح وانتعش الجسم وتنطق من ذكرى مذاقتها البُكم وفى الغرب مزكوم لعـاد له الشم لما ضلُّ فى ليل ٍ وفى يده النجم بصيرًا ومن راووقها تسمع الصُّمُّ وفى الركب ملسوعٌ لما ضرَّه السم جبين مصاب حِن البرأه الرسم لأسكر مَن تحت اللوا ذلك الرسم

و إن خطرت يوماً على خاطري امري مُ ولو نظر الندمان خَتْمُ إِنائهـــا ولو نضحوا منها ثری قبر میت ولو طرحوا في فيء حائط ڪرُّمها ولو قرَّ بوا من حانها مُقعداً مَشي ولو عبقت في الشرق أنفاس طِيبها ولو خُضبت من كأسها كف لامس ولو جُلِيتُ سراً على أكمهِ غــدا ولو أن رَكْبًا يَمَّهُوا تُرب أرضها ولو رَسَمَ الراقى حروف اسمها على وفوق لواء الجيش لو رُقم اسمها وهذه الحمر العالية هي خمر الحقيقة ، هي الذات الإلهية التي تقول للشيء

كن فيكون .

<sup>(</sup>١) أنظر تحليل هذه القصيدة فى الجزء الثانى من كتاب ( عبقرية الصريف الرضى )

يقولون لى صفها فأنت بوصفها خبير ، أجَل ! عندي بأوصافها علم صفاله ولا مائه ، ولطف ولا هو الله ونور ولا نار ، وروح ولا جسم تقديم كل الكائنات حديثها قديمًا ولا شكل هناك ولا رسم وهل فى عالم المعانى أدق وأبرع من هذا الالتفات الطريف إذ يقول هذا الشاعر النشوان :

وقالوا: شربت الإثم . كلا. وإنما شربت التي فى تركها عندى الاثم هئوا هنيئاً لأهل الديركم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم هئوا وهذا البيت يعين أنها خر الحقيقة ، ولو أراد خر أبى نواس لما صح له أن ينكر شرب الرهبان من تلك الراح ، وكيف والرهبان كانوا سادة الشاربين ، وإلى دياراتهم كان يحج عشاق الرحيق !

والشاعر يحدثنا بأن الرهبان همّوا بشرب تلك الحمّر ، خمر الحقيقة ، وهذا حق فقد كان الصوفية يرون الرهبان أثمة التنسك لو صح هم دين ، وقد و ردت كلة « راهب » في مقام التعظيم في قول الرشيد «كان أبو العباس عيسى بن على راهبنا وعالمنا أهل البيت » (۱)

وابن الفارض عضى فيقول:

وعندى منها نشوة قبل نشأتى معى أبداً تبقى وإن كِلِيَ العظمُ وهذه النشوة التى سبقت الوجود ليست كتلك النشوة التى وقعت فى قول أحد المتحذلة بن :

أسكر بالأمس إن عنهمت على الشر ب غــــداً إن ذا من العجب

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۰۰

و إنما هى نشوة مَن يؤمن بخلود الروح و يعتقد أن لهــا نشوات قدسية قبل الخلق و بعد الموت

فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاحياً ومن لم يمت سكراً بها فاته الحزمُ على نفسه فليبك من ضاع عمرُهُ وليس له فيها نصيب ولا سهمُ (١) ١٦ — ولا يسع من يهتم بدرس ابن الفارض أن يغفل التائية الكبرى، وهى فى نحو ستائة بيت ، وقد نظمها تحت وحى التصوف ، وهى قصيدة يغلب عليها التكلف ، وفيها مع ذلك مواقف مضمَّخة بعبير الروح ، كأن يقول : وما ظفرت بالود روح مُراحية ولا بالولا نفس صفا العيش ودَّتِ وأين الصفا هيهات من عيش عاشق وجنَّهُ عَيدُن بالمكاره خُفَّت وكأن يقول في خطاب الحقيقة السرمدية :

وعن مذهبي فى الحب مالى مذهب و إن مِلت يوماً عنه فارقت ملتى ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهواً قضيت بردَّتى لك الحكم فى أمرى فما شئت فاصنعي فلم تك الا فيك، لا عنك، رغبتى (٢) والمتأمل فى شعر ابن الفارض من الوجهة الفنية يراه تأثر بعض التأثر باللغة المصرية ، فهو يجمع الفعل حين يكون الفاعل جماً ، وذلك معر وف عن المصريين فى لغة التخاطب ، و إن كان لا يفعل ذلك إلا حين تقهره ضرورة شعرية

١٨ — و بمناسبة مصر نذكر أنها لا تمر فى شعره إلا قليلا ، فقدكان هواه

<sup>(</sup>۱) كان لهذه الميية صدى رنان ، فتحدث عنها صاحب (تزبين الأسواق) وشرحها الحسين بن أحمد التبريزى ، ومن هــذا الشرح نسخة مخطوطة بدار الـكنب المصرية ( رقم ٨٦٤ أدب )

 <sup>(</sup>٢) تائية ابن الفارض من أهم الوثائق الصوفية ، وقد أشرنا من قبل إلى أنه من القائلين بوحدة الوجود ، والتكلف فى هذه التائية لا يلمحه من يفتن بما فيها من دقائق الاشارات ،
 وقد اهتم بها كثير من الصراح فزادت بها الثروة اللغوية والصوفية

كله فى الحجاز ، وأظهر موضع من فيه اسم مصر هو قوله فى التشوق إلى أهل نجد

يا أهل ودى هل لراجى وصلكم طمع فينع باله است ترواحا
مد غبتم عن ناظرى لى أنة ملأت نواحى أرض مصر نُواحا
وإذا ذكرتكم أميل كأننى من طيب ذكركم سُقيت الراحا
وإذا دُعيت إلى تناسى عهدكم ألفيت أحشائى بذاك شيحاحا
وإذا دُعيت إلى تناسى عهدكم الفيت أحشائى بذاك شيحاحا
وإذا ومؤرخو الأدب العربى لا يرون ابن الفارض من الفحول ،

19 — ومؤرخو الادب العربى لا يرون ابن الفارض من الفحول ، وفى ظنى أنْ سيفكر فيه ناس بعد قراءة هذا البحث . على أن ابن الفارض لا ينتظر أن يحييه المؤرخون ، فقد حَيِىَ على أنسنة الجاهير حياة قوية ، ولا أزال أذكر كيف كان يحتشد الناس فى بيت الصواف بحى سيدنا الحسين ليسمعوا الشيخ حسن الحويحى ، وهو يتغنى بهذه الأبيات :

ما بين معترَكِ الأحداق والمهج أنا القتيلُ بلا إثم ولا حرَج ودَّعتُ قبل الهوى روحى لما نظرت عيناى من حسن ذاك المنظر البَوج لله أجفان عين فيك سهمة شوقًا إليك وقلب بالغرام شج عذِّب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بمها يرضيك مبتهج وخهد بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقي على المهج وقصيدة « تِه دلالاً فأنت أهل لذاكا » يسمعها الجهور في «أسطوانة » الشيخ على محمود ، ولا تزال قصائد ابن الفارض مُتعة السامرين في سهرات الصوفية وقد اهتم رجال من المؤلفين المشهورين بدرس ديوانه وشرحه ، وفي ذلك الحياة كل الحياة

كل شيء حيّ في ابن الفارض حتى قبره ، وقد زرته مرة فرأيته مزدحمًا أفواج المبتهلين . والمحبون لا تُهجَر قبورُهم في جميع الأحيان

## الجبار الموقيي

مطالعات من الأدب الطريف — حياة فاع بن عثمان — محاضرة الأبرار — سراج الملوك — قيمة الأقاصيص الصوفيـة من الوجهة الأدبية — ماكتب في تجريح الصوفية — كيف اهتدى الصوفية إلى أكل الحشيش — غرام الشعراء بمدح الحشيش — شراب الشاى فى البيئات الصوفية —— تعصب—

١ - فى اللغة العربية نوع طريف من الأدب الذى يَشُوق العقول ،
 و يُرهِف العزائم ، و يحيى الوجدان : وهو أخبار الصوفية

وهذا النوع من الأدب له نماذج كثيرة فى اللغة العربية ، ويرتاح إليه أهل الجدّ ، كما يرتاح أهل الهزل إلى أخبار الماجنين

وكان لهذا النوع من الأدب تأثير شديد فى توجيه القلوب والعقول إلى الخير والسَّداد ، وكان له فى مجالس الوعظ جاذبية قوية تحوِّل تلك المجالس إلى أندية أدبية خفيفة الظل والروح

ويمتاز هذا النوع من الأدب بما فيه من روعة الخيال ، فأكثر أخبار الصوفية مُوشاةٌ بالمبتكر الطريف من صُور الحياة والناس ، وما فيها من المغالاة والإغماب ليس إلّا شاهداً على قوة التزويق والتلوين

وتشهد هذه الأخبار بأن « المجاذيب » كان لهم شأن في تربية المجتمع ، وكان فيهم رجال يسوسون العقول والنفوس ، ويضر بون لمريديهم أحسن الأمثال ٢ — ومن شواهد ذلك أخبار فاتح بن عثمان التكروري ، وهو رجل قدم من من اكش إلى دمياط على قدّم التجريد ، وستى بها الماء في الأسواق احتساباً



جامع أبى المعاطى فى دمياط ، وكان خلوة صوفية

من غير أن يتناول من أحد شيئاً ، ونزل فى ظاهر النغر ولزم الصلاة مع الجماعة وترك الناس جميعاً ، ثم أقام بناحية تُونة من بحيرة تنيس ، و رَمَّ مسجدها ، ثم انتقل من تونة إلى جامع دمياط وأقام فى وَكُر بأسفل المنارة من غير أن يخالط أحداً إلا عند الصلاة ، وقد اهتم بترميم جامع دمياط وتنظيفه بنفسه وساق الماء إلى صهار يجه ، و بلَّط صحنه ، وسبك سطحه بالجبس ، و رتَّب فيه إماماً يصلى الحنس ، وسكن فى بيت الخطابة وواظب على إقامة الأوراد به ، وجعل فيه قرَّاء يتلون القرآن 'بكرَةً وأصيلا ؛ وكان يقول :

« لو عامت بدمياط مكاناً أفضل من الجامع لأقمت به ، ولو عامت فى الأرض بلداً يكون فيه الفقير أخمل من دمياط لرحلت إليه وأقمت به »

وكان إذا ورد عليه أحدٌ من الفقراء ولا يجد ما يطعمه باع من أثوابه ما يضيفه به ، وكان يبيت ويصبح وليس له معلوم ولا ما تقع عليه العين أو تسمعه الأذن ، وكان يُوثِر في السر الفقراء والأرامل ، ولا يسأل أحداً شيئاً ، ولا يقبل غالباً ، وإذ قبل ما يفتح الله عليه آثر به ، وكان يبذل جُهْدَه في كُثم حاله والله تعالى يظهر خيره و بركته من غير قصد منه لذلك . وكان سلوكه على طريق السلف من التمسك بالكتاب والسنة والنفور عن الفتنة وترك الدعاوى واطراحها وستر حاله والتحفظ في أقواله وأفعاله . وكان لا يرافق أحداً في الليل . وأشير عليه بالزواج فتزوج في آخر عمره بامرأتين لم يدخل على واحدة منهما نهاراً ، ولا أكل عندها ولا شرب قط ، وكان ليله ظرفاً للعبادة لكنة يأتي إليهما أحياناً وينقطع أحياناً لاستغراق زمنه في القيام بوظائف العبادة و إيثار الخلوة . وكان فروض خدمه لا يعلمون صومه من فطره ، و إنما يُحمَل إليه ما يأكل و يوضع

عنده بالخَوْة فلا يُرى قط آكلا ، وكان يتواضع مع الفقراء و يتعاظم على العظاء والأغنياء ، وكانت تلاوته للقرآن بخُشوع وتدبُّر ، ولم يعمل له سجَّادة قط ، ولا لبس طاقية ، ولا قال أنا شيخ ولا أنا فقير ، ولا حضر قط سماعاً ، ولا أنكر على مَن يحضُره . وكان يقول : ما أقول لأحد افعل أو لا تفعل ، من أراد السلوك يكفيه أن ينظر إلى أفعاله فإن من لم يتسلك بنظره لا يتسلك بسمعه (۱). وقال له شخص من خواصِّه : يا سيدى ، أدع الله لنا أن يفتح علينا فنحن فقراء . فقال : إن أردتم فتح الله فلا تُبقوا في البيت شيئاً ثم اطلبوا فتح الله بعد ذلك ، فقد جاء : لا تسأل الله ولك خاتم من حديد . ومن كلامه :

« الفقير بحال البكر ، فإذا سأل زالت بكار ته »

وسأله بعض خواصّه أن يدعوا له بِسَعَة وشكا إليه الضيق فقال: أنا ما أدعو لك بسعة بل أطلبُ لك الأفضل والأكل وكان على استغراق أوقاته فى العبادة لا يغفل عن صاحبه ولا ينسى حاجته ويلازم الوفاء لأصحابه ويحسن معاشرتهم ويعرف أحوال الناس على اختلاف طبقاتهم ، ويعظم أهل العلم ، ويكرم الأيتام ويشفق على الضعفاء والأرامل ، ويبذل شفاعته فى قضاء حوائج الخاص والعام من غير أن يمل أو يتبرهم بذلك . ويكثر من الايثار فى السر ولا يمسك لنفسه شيئاً ، ويستقل ما يعطى مع كثرة إحسانه ، ويستكثر ما يُدفع إليه و إن كان

<sup>(</sup>۱) من كلام ابن عطاء الله: ﴿ لِيس شيخك من استمعت منه › إنما شيخك من أخذت عنه. وليس شيخك من واجهتك عبارته، إنما شيخك الذي سرت فيك إشارته. وليس شيخك من دعاك إلى الباب ، إنما شيخك من رفم بينك وبينه الحجاب . وليس شيخك من واجهك مناله ، إنما شيخك من نهض بك حاله » .

وقال أبو العباس المرسى : والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه وقد أغنيته .

يسيرًا ويكافئ عليه بأحسن منه ، ولم يصطحب قط أميرًا ولا وزيرًا . ومن دعائه لنفسه ولمن يسأل له الدعاء :

« اللهمُّ بمِّدنا عن الدنيا وأهلها و بمِّدها عنا »

وما زال على ذلك إلى أن مات فى صباح اليوم الثامن من ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وستمائة ، وترك ولدين ليس لهما قوت ليلة ، وعليه مبلغ ألنى درهم ديناً .

وقد لخصنا سيرة هذا الرجل من الخطط المقريزية (١) وهي تشهد بأنه كان من القائمين بخدمة الحجتمع، وتصوَّره بعيداً كل البعد من الفضول

وما نقول بأن سيرته نمُوذَج يُحْتَذَى فى جميع الأحوال ، و إنما يهمنا أن ننص على هذه « الفاعلية » فى حياة رجل يزاوج بين الدنيا والدين ، ويترك ما يتسم به المتصوفون من الشارات والتقاليد

وير وقنا من حياة هذا الرجل فراره من التدخل فى شؤون الناس ، فماكان يحضر السماع ولا ينكر على من يحضر السماع ، وكان ينتظر أن يفقه الناس بأبصارهم لا بأسماعهم ، وكان ينكر أن يتوجه الرجل إلى ربه بالسؤال وعنده شيء

وقد صارت شخصية هذا الرجل شخصية شعبية فدخلت كُنْيَته ُ «أبو للعاطى» في الأشعار التي تُعَنَّى على الرَّبابة حين تحتاج القصة إلى حيلة في الجمع بين الحبيب والحبوب(١)

۳ وقد كثر التأليف في أخبار الصوفية ونوادرهم وأطايبهم ، ويكنى
 أن نذكر بعض الشواهد من كتاب ابن عربى الذى سماه « محاضرة الأبرار ،

 <sup>(</sup>۱) ج ۱ س ۳٦٣ر ٣٦٤ (۲) سمعت ذلك في سنتريس منذ نحو عشرين عاماً

ومسامرة الأخيار » وهو كتاب طريف لم يقف فيه المؤلف عند أخبار الصوفية و إنما جعله مرجعاً للنوادر التي يحسن أن يطلع عليها الصوفية

وفى هذا الكتاب حوار بين أتباع الاسلام وأتباع النصرانية (١) وهو حوار يقوم على أساس العقل والمنطق ويشهد بأن واضعه كان من حكماء السلمين ، وهو يمثّل مَيل الصوفية إلى نقد المذاهب الدينية ، وقد جاء فيه :

« إن كنتم عبدتم عيسى بن مريم لأنه لا أب له فضمُّوا آدم مع عيسى، حتى يكون لهم إلهان اثنان ، وإن كنتم عبدتموه لأنه أحيا الموتى فهذا حِزقيل من بميت تجدونه فى الانجيل لا تنكر ونه فدعا الله عن وجل حتى أحياه له فكلمه فضعوا حزقيل مع عيسى وآدم حتى يكون لهم ثلاثة آلهة ، وإن كنتم إنما عبدتموه لأنه أراكم المعجزات فهذا يوشع بن نون قاتل قومه حتى غربت الشمس فقال لها ارجعى بإذن الله فرجعت اثنى عشر بُرجاً ، فضمُّوا يوشع أيضاً إلى عيسى فيكون رابع أربعة ، وإن كنتم إنما عبدتموه لأنه مُعرِج به إلى السماء فمن ملائكة فيكون رابع أربعة ، وإن كنتم إنما عبدتموه لأنه مُعرِج به إلى السماء فمن ملائكة الله عن وجل مع كل نفس اثنان بالليل واثنان بالنهار يَمرجُون إلى السماء »

وابن عربى له فى المسيح رأى عرضناه فى هذا الكتاب من قبل ، وهو لا يسوق القصة بما يخالف أو يوافق ذلك الرأى ، و إنما يسوقها وهو يفهم أنها لون. من الثقافة الأدبية (٢)

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۷ - ۱۶۰ ج ۱ (۲) أشرنا غير مرة إلى أن الصوفية يسايرون المسيح في مذاهبه الروحية ، وقلنا إنهم يلبسون الصوف متابعة للرهبان ، ثم اطلعنا بعد ذلك على أبيات في محاضرة الأبرار - ج ۲ ص ۲۰۸ - وهي تفهد صراحة بأن الصوفية كانوا يحاكون. المسيح في لبس الصوف

ليس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من نسج المسيح مرقع بطرائق بيش وسمدود لفقت فكائه فيها غراب أبقع إن التصوف ملبس متعارف فيمه لموجده المهيمن يخشم

ع — ومن نوادر ذلك الكتاب ما حدّث المؤلف بسنده قال : سمعت أبا يحبى مالك بن دينار يقول :

أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين الكدل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين العزيز إذا ما افتخر وأين العزيز إذا ما افتخر قال فهتف بي هاتف يقول:

تَفَانُوا جَمِعاً فَى مُغْبِرُ وبادوا جَمِعاً وباد الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيا مضى مُعْتَبَر!

وقعوا فيه ، فلما ظفر بهم أمر بقتلهم ، فبلغ الخبر شيخنا أبا مَدْين رحمه الله وكان ووقعوا فيه ، فلما ظفر بهم أمر بقتلهم ، فبلغ الخبر شيخنا أبا مَدْين رحمه الله وكان مَمر عِيّ الجانب عند السلطان والخاصة والعامة فأخذ عصاه وخرج ، فلما جاء دار السلطان أبصر القوم على تلك الحالة فبكي ، وأخبر السلطان بمكانه فتلقاه وقال: ما جاءنا بالشيخ في هذا الوقت ؟ فقال : الشفاعة في هؤلاء . فقال السلطان: أوما تعرف يا شيخ إساءتهم ؟ فقال : وهل على المحسنين من سبيل ؟ وهل الشفاعة إلا في أهل الكبائر من المسيئين ؟ فاستعبر السلطان وعفا عن الجميع (١)

حدث أن الأصمعى قال: بينها أطوف بالبيت إذ بجاريه متعلقة بأستار الكعبة وهي تنشد:

يا ربّ إنك ذو من ومغفرة دَارِكْ بعفوك أرواحَ الحبيّنا

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۹۲

الذاكرين الهوى ليلاً إذا تَجَعُوا والنائمين على الأيدى مُكِبِّينا يا رب كُنْ لهمُ عوناً إذا ظُلِمُوا واعطف بقلب الذي يَهْوَوْن آمينا

قال : فقلت : يا جارية ؟ أفى هذا المقام وحول هــذا البيت الحرام تذكرين الهوى؟ قالت : أو تعرف الهوى ؟ قلت : وأنت تعرفينه ؟ قالت : بُليت ُ به صغيرة وأَحَطْتُ بِهِ خُبراً كبيرة . قلت صفيه لي . قالت : جلَّ أن يَخْفَى، ودَقَّ أن يُرَى فهو كامن كمونَ النار في الحجر ، إن قدحتَه أُوْرَى ، و إن تركته توارى(١)

٧ — وقد يروى ابن عربي بعض أشعاره ، وأكثرها من طراز المنظومات التي تحدثنا عنها من قبل ، ولكن قد تظهر عليه النفحة الشعرية كأن يقول :

أُطارحُ كُلَّ هاتفة بأيك على فَنَن بأفنان الشجون

فتبكى إنْفَهَا من غير دَمْع ودمعُ العين يَهْمُلُ من جفونى أقول لها وقد سمحت جفوني بأدمعها تخبّر عن شـؤوني أعندك بالذى أهواهُ عِلمِ وهل قالوا(٢) بأفياء الغصون (٦) وكان بقول:

بأبي من ذبت من فيه كمداً بأبي مَن مت منه فرَقا مُمرةُ الخجلة في وجنت وضَحُ الصبح يناغي الشفقا كلما صُنتُ تباريح الهوى فَضَح الدمعُ الجوى والأرقا ٨ -- وقد يحدثنا عن بعض ما رآه من أحوال القوم . كأن يقول :

كان عندنا بأشبيلية رجل عابد ، حسن الصوت ، كثير الاجتهاد ، سريع الدمعة ، دأم العبرة ، كثير التفكر والتهجد ، بت معه ليالى عِدَّة فلم يكن يفتَّر،

 <sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۱۱۳ (۲) قالوا: من القياولة (۳) ج ۱ ص ۸۰

فربما أسمعه بعض الأحايين ينشد بصوت طيِّب عَنِ د ، ودموعه تتحدر على خديه

قطع الليل رجال ورجال وسلوه وسلوه وسلوه ورجال وسلوه وروه ورقد أناس وأناس سهروه لا يميلون إلى النو م ولا يستعذبوه فكأن النوم شيء لم يكونوا يعرفوه لبسوا ثوباً من الخد مة حتى خلعوه مع جلباب من الخرق ن فما إن نزعوه (١)

٩ — وقد ينقل بعض الدقائق الصوفية ، كأن يروى أن أبا مَدْ يَن سُئِل عن معنى الوصول فأجاب : إذا دلّك به عليه ، كنت منه و إليه ، و إذا أفناك عن الاحساس ، كنت فى حضرة الإيناس ، و إذا كاشفك بحبه ، لم تتلذذ إلا بقر به ، و إذا غيبك عن شهودك ، تجلّى لك من وجودك (٢).

١٠ — وقد اهتم ابن عربى برواية أخبار الجن ، وكانت للجن أخبار كثيرة ، فقد زعم العرب فى جاهليتهم و إسلامهم أنهم عرفوهم وصادقوهم وحار بوهم وهذا باب من الأساطير كان له فى الأدب أثر جميل

حدث ابن عربی بسنده قال : كانت امرأة من الجن فی الجاهلیة تسكن ذا طَوًی (۲)، وكان لها ابن لم یكن لها ولد غیره ، وكانت تحبه حبّا شدیداً ، وكان شریفاً فی قومه ، فتز وج وأتی زوجته ، فلما كان یوم سابعه قال لأمه : یا أماه ، إنی أحاف إنی أحب أن أطوف بال كعبة سبعاً نهاراً ، فقالت له أمه : أی بنی ، إنی أخاف علیك سفهاء قریش ، فقال : لا ، وأرجو السلامة . فأذنت له ، فولی فی صورة علیك سفهاء قریش ، فقال : لا ، وأرجو السلامة .

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۳۰ (۲) ج ۲ ص ۳۱ (۳) ذو طوی: اسم واد بکة

جان ، فلما أدبر جعلت تعوُّذه وتقول :

أعيـذه بالكعبة المستورة ودعوات ابن أبى محـذورة وما تلا محمد من سُورة إنى إلى حياته فقـــيره وإننى بعيشــــه مسرورة

فمضى الجان نحو الطواف فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام ركعتين ، شم أقبل منقلباً ، حتى إذا كان ببعض دور بني سهم عرض له شاب من بني سهم أحمر أكشف أزرق أحول أعسر فقتله ، فثارت بمكة غَبْرَةٌ لم تُبْصَر لها الجبال — و إنما تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من الجن·! — فأصبح من بنى سهم على فُرُشهم موتى كثير من قِبَل الجن ، فكان فيهم سبعون شيخاً أصلع سوى الشباب ، فنهضت بنو سهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب بالثنيّة فما تركوا حية ولا عقر باً ولا خُنْفُساء ولا شيئاً من الهوام يدب على وجه الأرض إلا قتلوه ، وأقاموا على ذلك ثلاثًا ، فسُمع في الليلة الثالثة على أبي قَبَيْس هاتف يهتف بصوت جَهْوَ رِئ يُسمَع بين الجبلين : يا معشر قريش ! الله ! الله ! فإن لكم أحلاماً وعقولاً ، أعذرونا أعذرونا من بني سهم ، فقد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منهم ، أدخلوا بيننا و بينهم بصلح نعطهم و يعطونا العهد والميثاق أن لا يعود بعضنا لبعض بسوء أبداً ، ففعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعضهم من بعض . فسمِّيت بنو سهم العياطلة قَتَلَة الجن(١)

والقصة كما رواها ابن عربى تشهد بأن الجنية تعوذت بما تلا محمدٌ من سورة مع أنها كانت فى الجاهلية

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٣٤ و ٣٥ والمباطلة جم عبطل وهو الطويل الجميل

والمهم هو أن ننص على أن ابن عربى يرى من واجب « الأخيار والأبرار » أن يطلعوا على كل شيء ، حتى أخبار الجن والشياطين

وكتاب ابن عربى هذا فى غاية من النفاسة ، من حيث تصويره لعقليات القدماء .

 ١١ — وهناك كتاب نفيس للطرطوشي اسمه « سراج الملوك » وهو يفيض بأخبار الزهاد والنساك، وما يجب أن يطلع عليه من يحرصون على صفاء القلوب وقد جاء فيه أن وهب بن منبَّه قال : صحب رجل بعض الرهبان سبعة أيام ليستفيد منه شيئًا فوجده مشغولا عنه بذكر الله تعالى ، والفكر لا يفتُرُ ، ثم التفت إليه في اليوم السابع فقال: يا هذا ، قد علمت ما تريد ، حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والزهد في الدنيا رأس كل خير ، والتوفيق نتاج كل خير ، فاحذر رأس كل خطيئة ، وارغب في رأس كل خير ، وتضرع إلى ربك أن يهب لك نتاج كل خير . قال : فكيف أعرف ذلك ؟ قال : كان جدى رجلا من الحكاء قَد شَبَّه الدنيا بسبعة أشياء: شبُّهما بالماء الملح يغرُّ ولا يروى ، ويضر ولا ينفع(١) و بسحاب الصيف يغر ولا ينفع ، و بظل الغهام يغر و يخذل ، و بزهم الربيع ينضر ثم يصفر فتراه هشيا، و بأحلام النائم يرى السرور في منامه فاذا استيقظ لم يكن فى يده إلا الحسرة ، وبالعسل المشوب بالسم الزعاف يغر ويقتل . فتدبرت هــذه الأحرف سبعين سنة ثم زدت حرفاً واحداً فشبهتها بالغول التي تهلك من أجابها وتترك من أعرض عنها (٢)

وحدَّث أن على بن الفضيل بكي يوماً فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : أبكي

 <sup>(</sup>١) سقط الموصوف من النسخة التي بأيدينا
 (٢) سراج الموك س ٢٠

على من ظلمنى إذا وقف غداً بين يدى الله تعالى ولم يكن له حجة (١) وحدّث أن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب:

« يا مَعْشَرَ الظّلمة ! لا تجالسوا أهل الذكر فانهم إذا ذكرونى ذكرتهم, برحمتى ، وإذا ذّكرتمونى ذكرتكم بلعنتى »(١)

وحدث أن أبا سليمان الداراني قال : لما دخل إخوة يوسف عليه عرفهم. ولم يعرفوه ، وكان على وجهه برقع ، فحلا بكبيرهم وكان ابن خالته فقال له : بم أوصاك أبوك ؟ قال : بأربع . قال : وما هن ؟ قال : يا مُبنَى لا تتبع هواك فتفارق إيمانك ، فان الايمان يدعو إلى الجنة ، والهوى يدعو إلى النار ، ولا تكثر منطقك بما لا يعنيك فتسقط من عينه ، ولا تسىء بر بك الظن فلا يستجيب لك ، ولا تكن ظالماً فإن الجنة لم تُخلّق للظالمين (٢)

وحدّث أن بعض الجزارين بالقيروان أنجع كبشاً ليذبحه فتخبط بين يديه وأفلت منه وذهب ، فقام الجزار يطلبه وجعل يمشى إلى أن دخل خَرِبة فإذا فيها رجل مذبوح يتخبط فى دمه ففزع وحرج هارباً وإذا الشُّرطة عندهم خبر القتيل وجعلوا يطلبون خبر القاتل والمقتول ، فأصابوا بيده السكين وهو ملوّث بالدم والرجل مقتول بالخربة ، فقبضوا عليه وحملوه إلى السلطان ، فقال له : أنت قتلت الرجل ؟ قال : نعم ! فما زالوا يستنطقونه وهو يعترف اعترافاً لا إشكال فيه ، فأم السلطان بقتله ، واجتمع الناس ليروا مصير الجزار ، فلما همُّوا بقتله الدفع رجل من المجتمعين وقال : لا تقتلوه ، أنا قاتل القتيل . فقبض عليه و محمِل إلى السلطان فاعترف وقال : أنا قتلته ، فقال له السلطان : كنت معافى من هذا ، فما حملك فاعترف وقال : أنا قتلته ، فقال له السلطان : كنت معافى من هذا ، فما حملك

<sup>(</sup>۱) سراج الملوك س ۲۸۶ (۲) س ۲۸۳

على الاعتراف ؟ قال : رأيت هذا الرجل يُقْتَلُ ظُلُماً : فكرهت أن ألتى الله تعالى بدم رجلين ! فأمر به السلطان فقتُل ، ثم قال للمتهم : أيها الرجل ، ما دعاك إلى الاعتراف بالقتل وأنت برىء ؟ فقال الجزار : ما حيلتى ؟ رجل مقتول بالخربة وأخذونى وأنا خارج من الخربة وبيدى السكين ملطخة بالدم ، فان أنكرت فمن يقيلنى ؟ وإن اعتذرت فمن يعذرنى ؟ فحلّى سبيله وانصرف مكرما (١)

۱۲ — والغرض من اهتمامنا بالنص على قيمة هذه الأخبار هو التنبيه إلى قيمتها الأدبية ، ففيها صُور وأخيلة وتعابير لا تصدر إلا عن أقلام الفحول وفيها كذلك معان سامية ، وهي تصور كثيراً من الجوانب في المجتمع الاسلامي وإذا صح أن النزعة العامية تغلب على أكثر تلك الأخبار فذلك لا يغض من قيمتها الأدبية ، لأنها في الأغلب تصدر عن الفيطرة ، وما توحى به الفطرة أعمق أثراً مما يخلق التنميق والتحبير والتزيين

وقد تفرد الأدب العربى أوكاد بالوقوف عند آثار الأدباء الذين اتخذوا الأدب صناعة ، فليكن فى هذا الفصل تذكير بأدب الفطرة ، وهو أحياناً أقوى من أدب الذكاء

۱۳ – هذا جانب من أخبار الصوفية يراد به الترغيب في طيبات الأعمال وهناك جانب آخر أراد به كاتبوه أن يغضوا من أقدار الصوفية ، وهو جانب مُهمُّ من الوجهة الأدبية ، لأنه اهتم بتقييد ما رُمِي به الصوفية من المآثم والعيوب ، والذين كتبوا في ذمّ الصوفية أتوا بالغرائب والأعاجيب : لأن السخرية من الصالحين والزاهدين أو أدعياء الصلاح والزهد تجد مجالا إلى أنفس القارئين

<sup>(</sup>١) ص ٣١١ وكان ذلك بالطبع قبل أن يهندى الناس إلى محليل الدماء

والسامعين . وتصوير مآثم المتخشعين له مَذَاق خاص ، لأنه يزاوج بين وجهين مختلفين من وجوه السلوك

والطعن فى الصوفية يرجع إلى أصلين : الأول الهجوم عليهم من الوجهة النظرية ، وهذا عمل قام به رجال الشريعة ، ولهم فيه أبحاث طوال تُمدُّ ثروة عقلية وفقهية ، والثانى الهجوم عليهم من الوجهة العملية ، وهذا عمل قام به رجال الأخلاق ومن لفَّ لفَّهم من الأدباء الساخرين ، وسنجد لهذا الأصل شواهد حين نتكلم عن « الحب » فى الجزء الثانى من هذا الكتاب .

ونكتنى فى هـذا الفصل بإيراد شواهد من كلام الأدباء فى غمز الصوفية واتهامهم بالسبق إلى كشف « فضائل » الحشيش .

والصورة التى أذيعت بها طريقة ذلك الكشف صورة فنية رائعة ، لأنها تبين أثر « الذوق » في حياة الصوفية ، فقد حدثوا أن الشيخ حَيْدَر كان يُقيم في نشاور من بلاد خُراسان ، وأقام له زاوية في الجبل مكث بها أكثر من عشر سنين ، ثم طلع ذات يوم وقد اشتد الحر منفرداً بنفسه إلى الصحراء ، ثم عاد وقد علا وجهة نشاط وسرور بخلاف ماكان يمهده عليه أصحابه من قبل ، وأذن لأصحابه بالدخول عليه وأخذ يحادثهم ، فلما رأوه على حال من المؤانسة لم يعهدوها فيه بعد إقامته تلك المدة الطويلة في خَلُوة وعن له شألوه عن ذلك فقال : بينها أنا في خَلوتي إذ خطر ببالي الخروج إلى الصحراء منفرداً ، فخرجت فوجدت كل شيء من النباتات ساكناً لا يتحرك لعدم الريح وشدة القيظ ، ومررت بنبات له ورق فرأيته في تلك الحال يميس بكطف ، و يتحرك من غير عُنْف ، كالشّمِل النّشوان ، فرأيته في تلك الحال يميس بكطف ، و يتحرك من غير عُنْف ، كالشّمِل النّشوان ، فعلت أقطف منه أوراقاً وآكلها فحدث عندي من الارتياح ماشاهدتموه (١) .

<sup>(</sup>١) خطط القريزي ج ٣ ص ٢٠٠

تلك هى الصورة ، وهى باب من الفُتُون ، فذلك الصوفى لم يَفُتْه أن يراقب النبات وقت القيظ ، ولم يغب عن ذهنه المتوقد أن ذلك النبات لم يتفرد بالحركة وقت الحفود إلّا وفيه سر خاص .

وقد هَدَى أصحابه إلى تلك « الحشيشة » وأوصاهم بكتمان سرها عن العوام ، وقال :

« إن الله تعالى قد خصّكم بسرٌ هذا الورق ليُذْهِب بأكله همومكم الكثيفة ، ويجاُو بفعله أفكار كُم الشريفة ، فراقبُوه فيما أودعكم ، وراعُوه فيما استرعاكم » وتحد « تلطف » الشيخ حيدر فأوصى أصحابه عند وفاته بإطلاع ظرفاء خراسان وكبرائهم على سر هذا العقار .

وقد أمرهم بزرع هذا الحشيش حول ضريحه بعد أن يموت ، كأنه تذكر وصية من قال :

إذا متُ فادفنِّى إلى جنبِ كَرْمَةِ يروِّى عظامى بعد موتى عُروقُها ولا تدفننى فى الفـــــــلاة فإننى أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها وهنا تبدأ السخرية من الصوفية ، فقد عَبِثَ الأدباء بتلك الحشيشة وسموها « مُدامة حيدر » وفى ذلك يقول محمد بن على الدمشقى :

وَع الحَرَ واشرب من مُدامةِ حيدر مُعَنْبَرَةً خضراء مثل الزَّبَو بَدِ مُعَنْبَرَةً خضراء مثل الزَّبَو بَدِ مُعاطِيكُها ظبي من التُركِ أغيد عيس على غصن من البان أملد فتحسبها في كفه إذ يُديرُها كرَقْم عِذار فوق خلد مورّد يرتّعها أذني نسيم تنسّمت فتهف إلى بَرَ دِ النسيم المردّد وتشدو على أغصانها الورْق في الضحى فيطربها سجع الحمام المغرد

فلا تستمع فيها مقال مُفَنّد وفيها معان ٍ ليس فى الحمر مثلُها هى البكرُ لم تُنكَحُ بماء سحابة ولا عُصِرت يوماً برجــــــل ولا يد ولا قرَّبوا من وَنَّها كَفَّ مُقْمَد ولا عَبِثَ القسِّيسُ يوماً بكأسها ولا حدّ عنـ د الشافعيّ وأحمــ د ولا نُصَّ في تحريمها عنــد مالك ولا أثبتَ النُّعانُ تنجيسَ عَينها فذها بحدِّ المشرفيِّ الهنَّدد وكُفَّ أَكُفَّ الحمِّ بالكَفِّ واسترحْ ولا تطُّر حُ يومَ السرور إلى غــد وسَخَر أحمد بن محمد الحلمي من « عصابة حيدر » فقال :

لا أُلتقيه قط مُ غــــيرَ مُعَبِّس سَهْلَ العَريكة ربِّيضاً في المجلس إذ صار من بَعْد التنافر مُؤْنسي واشكر شفيعك فهو خمرالُفْلِس للعاشقين ببسطها للأنفس فاجْهَدُ بأن يَرْ عَي حشيش القنبس لذوى الخلاعة مذهب المتخمس من حُسن ظن الناس بالمتنمس

ومُهُفَهُف بادى النَّفار عهدتُهُ فرأيته بعض الليــالى ضاحكاً فقضيتُ منه مآربي وشكرتهُ فأجابني لا تشكرن خلائقي فحشيشةُ الأفراح<sup>(١)</sup> تشفع عندنا وإذا هممت بصيد ظبي نافر واشكر «عصابة حيدر» إذ أظهروا ودَع المعطِّـــل للسرور وخلِّني وقد أكثر الشعراء من وصف الحشيشة على نحو ما أكثروا من وصف الخر

بعــدراءَ زُفَّتْ في مَلاحفها الْخَضْر فِحُلَّتْ عن التشبيه في النظم والنثر أُلَّا فَاكْفُف الأحزانَ عني مع الضُّرِّ تَجِلُّتُ لِنَا لَمِا تَحَلَّتُ بِسُنْدِس

حتى صحّ لعلى بن مكيّ أن يقول:

<sup>(</sup>١) أغلب الظن أن كلة « الأفراح ، محرفة عن « الففراء ، فسنرى فيا بعد أنها تسمى « حشيشة الفقراء »

فأخجل نُورَ الروض والرَّهم بالزُّهم وتُصبِحُ في كل الحواس إذا تسرى وللشم منهـــا فائق المسك بالنشر يميل إلى رؤياه من ســـائر الزهر تتيه على الأزهار عالية القــــدر وتَخجل من مُبيضٍّه طَلْعةُ البدر زَ بَرْجِدُ روض جاده وابل القَطر وجاءت فولَّتْ جُندُ همِّيَ والفكر تعالت فغالَى في مدائحها شـــعرى بهندية أمضى من البيض والسُّمر إلى الناس لا هندية اللون كالسُّمر

عروس يسر النفس مكنون سرها فللذوق منهـــا مطع الشهد رائقاً وفى لونها للطرف أحسنُ نُزُهةٍ تَرَكُّبَ من قان وأبيضَ فانثنت فتكسف نور الشمس حمرةُ لونها عَلَتْ رَتبةً في حسنها وكأنها تبدّت فأبدت ما أجن من الهوى جميلةُ أوصاف جَليـــــلةُ رُتبة فقُمُ فا ْنَفِ جِيشِ الهُم واكفف يد العنا بهندية في أصل إظهار أكلها تزيل لهيب الهم عنا بأكلها وتهدى لنا الأفراح في السر والجهر

وهذا الشاعر يردّ الفضل في الكشف عن الحشيشة إلي حكيم من حكماء الهند. ويظهر أن الأمركذلك: فقد قال المقريزي إنها كانت معروفة عند اليونان وتحدث عن خواصها ومنافعها ومضارتها بقراط وجالينوس(١).

ولكن المهم هو النص على أنها كانت شاعت في البيئات الصوفية حتى سمِّيت «حشيشة الفقراء »

١٤ — والظاهر أنه يجب الاحتراس من الآفات الأخلاقية التي تنشأ من مصاحبة أصحاب الأذواق

<sup>(</sup>۱) خطط القريزي ج ٣ ص ٢٠٧

فالصوفية بلا شك كانت لهم « أياد » فى نشر آفة الحشيش بين الجماهير الفارسية والعراقية والشامية والمصرية

والصوفية هم الذين حبَّبُوا إلى الفلاحين المصريين شرب الشاى حتى صار آفة تطاردها الحكومة لتمنع أذاها عن الناس

وفى الثناء على الشاى يقول رجل من كبار الصوفية اليوم ، وهو السيد عبد العظيم القاياتي :

وعَسَعْجَدُ الشاى يُعْلَى فَى أَكُوْسَ مِن كُمْيْنِ هِـ فَى أَكُوْسَ مِن كُمْيْنِ هِـ فَا يَرُوقَ لَعَمْنِي

والدراويش في حى الحسين بالقاهرة يهددون من يغضبون عليه بالأرق مم يحتالون فيسقونه كأساً من « الشاى الأسود » فيقضى الليل وهو مورَّق الجفون فيتخيل ذلك «كرامة » وما عَلِمَ لجهله أن نومه طار بفضل الوهم و بفضل السم اللدوف في ذلك المنقوع!

ومن تلك الآفات تُرهَفُ الأذواق والأحاسيس فيحيا الأدب ويستطيل والأدب كالنار، والنار لا تتمرد إلا حين تجد الطعام المعطوب من الشجر والنبات!



جماعة من الصوفية يدرسون ممانى الذوق في حديقة

## 

أقاصيص الحب — عثمان الغريب! — صرعى الغناء — فتنة القوالين — التذكير بالمشكلات الأخلاقية — التشابه بين أخبار العشاق وأخبار الصوفية — هل الشعر من المحسوس إلى المعقول

ا — كان عند العرب فن أدبى معروف هو أقاصيص الشهداء في الحب وكان الأصمى أشهر رواة ذلك الفن ، فني كتاب الأمالي وكتاب تزيين الأسواق وديوان الصبابة ومصارع العشاق نرى الأصمى يواجهنا من حين إلى حين بأخبار من صرعهم الحب بعد سماع أشعار النسيب ، كأن يقول:

رأيت بالبادية رجلا قد دَق عظمه ، ونَحَلَ جسمه ، ورق جلده ، فتعجبت منه، ودنوت منه لأسأله عن حاله فقالوا: أذكر له شيئاً من الشعر يكلمك، فقلت:

سَبَقَ القضاء بأنني لك عاشق حتى المات فأين عنك المذهبُ

فشهق شهقة ظننت أن روحه فارقته . ثم أنشأ يقول :

أخلو بذكرك لاأريد محدِّنًا وكنى بذلك نعمة وسرورا أبكي فيطربنى البكاء وتارة يأبى فيأتى من أحب أسيرا فاذا أتى سَمْجُ بفرقة ببننا أَعْقِبْتُ منه حسرة وزفيرا

فقلت له أخبرنى عنك ، فقال : إن كنت تريد علم ذلك فاحملنى وألقِنى على باب تلك الخيمة ففعلت فأنشأ يقول بصوت ضعيف :

ألا ما للمليحـــة لا تعودُ أبخلُ ذاك منها أم صدودُ

فلوكنت المريضة كنت أسعى إليك ولم أينه في الوعيد فاذا جارية مثل القمر قد خرجت فألقت نفسها عليه ، فاعتنقا ، وطال ذلك وسترتهما بثوبى خشية أن يراهما الناس ، فلما خفت عليهما الفضيحة فرقت بينهما فاذا هما ميتان(١)

ومن ذلك ما حدث الجاحظ إذ قال: كان محمد بن حبيب الطوسى جالساً مع ندمائه ، وقد أخذ الشراب برءوسهم إذ غنت جارية له من وراء ستارة:

يا قمر القصر متى تطلع أشقَى وغيرى بك يستمتع أن كان ربى قد قضى كل ذا منك على رأسى في أصنع

وعلى رأس محمد غلام على أحسن ما يكون من الجال ، و بيده قدح ، فوضع القدح من يده وقال : تصنعين مثل ذا — و رمى بنفسه من الدار إلى دِجلة — فلما رأت الجارية ذلك هتكت الستارة و رمت بنفسها على أثره ، فغرقا جميعًا ، قال الجاحظ فقطع محمد الشراب بعد ذلك شهراً (٢)

حلفا الفن شواهد كثيرة جداً ، وقد ضمخ الأدب العربى بعبير الأنفاس الوجدانية ، وكان الناس يُغْرَمون بتقييد أوابده فى العصر الأموى والعصر العباسى

فلنذكر في هذا الفصل كيف انتقل هذا الفن إلى الرِّحاب الصوفية ، وكيف صار فى أنديتهم أنْفَسَ ما يدور من الأسمار والأحاديث

روى صاحب الروض الفائق عن عبد الصمد البغدادى قال : كنت أتجر من بغداد إلى بلاد اليمن ، وأحج فى كل سنة ، فبينها أنا فى بعض السنين

<sup>(</sup>١) ديوان الصبابة ص ٢٧٢ (٢) ديوان الصبابة ص ٢٧٣

فى الطريق بين مِنى وعرفة إذ رأيت شابًا حسن الشباب ، نقيَّ الأثواب، كأنَّ وجهه قنديل ، وهو راقد على الرمل ، وتحت رأسه حجر ، وهو يعالج سكرات الموت ، فتقدمت إليه ، وسلمت عليه ، وقلت له : ألك حاجة ؟ قال : نعم ، تقيم عندى ساعة حتى أقضِي كَخْجِي ، وألحق بربى ، فقلت له : ما الذى تريد؟ فقال : إذا أنا متُّ فوارني التراب ، وخذ هذه المفضّدة من كتفي، فاذا وصلت إلى صنعاء اليمن فسل عن دار الوزارة ، فاذا خرجت إليك عجوز و بنات فادفع إليهن هــذه المُفضَّدة وقل لهن : عثمان الغريب يقرئكن السلام . ثم غاب عن حسه ساعة ثم أفاق وهو يقرأ ( هــذا ما وَعَد الرحمنُ وصَدَق المرسلون ) ثم شَهق شهقة فارق فيها الدنيا ، فغسلته وكفنته ووجهه يضيئ ويتلألأ نوراً ، ثم صليت عليه في جماعة و دفنته ، ثم أخذت المُفضدة ، فلما وصلت إلى صنعاء اليمن سألت عن الدار فخرجت إلى مجوز و بنات فدفعت إليهن المعضدة ، فلما رأينها أخذن في البكاء والتّحيب، وخرت العجوز مغشيًا علمها ، فلما أفاقت قالت : وأين ذهب صاحب هذه المعضدة ؟ فأخبرتها بخبره وماكان منه ، فقالت : هو والله ولدى عثمان ، وهؤلاء أخواته ، ترك أهله وحَشَّمه وخَدَّمه وزهد في الدنيا وخرج سائحًا على وجهه لا ندرى أين ذهب ، فجزاك الله عنى وعن ولدى خيراً ، ثم بكت وجعلت تقول :

يا فقيداً أَضَى وحيــداً غريباً يا عزيزاً أَمْسَى ذليلاً كئيباً بانفراد ولست تدعو مجيباً ولقد كنتَ لى خليلا حبيباً ليتني كنت من حِماكُ قريباً

قد هجرتَ الديارَ من بعد أُنس وسكنت القفارَ فرداً سليباً وتغربت في البــلاد حزيناً منلذ فارقتني تنغُّص عيشي ليتني متُ قبل يومك قهراً

فعليك السلام منى حقال كل حرك النسيم قضيباً (١) فني هذه الأقصوصة خصائص الأقاصيص الغرامية: فالشهيد (شاب حسن الشباب، نق الأثواب) والذي يحضره رجل ظاهر المروءة يواسيه ساعة الموت، ويحمل سلامه إلى أهله بعد أن يواريه التراب، فإن فاته أن ينطقه بالشعر لم يفته أن ينطق أهله بأبيات فيها بكاي وأنين.

۳ — وحكى بعضهم قال: كنا مارّين على دجلة بين البصرة والأُبلّة و إذا قصر حَسَن له منظرة ، وعليه رجل ، و بين يديه جارية تغنى وتقول:

فى سبيل الله ودُّ كان منى لك يُبْذَلُ كل يوم تتلوَّنْ غيرُ هذا بك أَجمل

فإذا شاب تحت المنظَرة بيده رِكُوة وعليه مرقَّعة يسمع ، فقال : يا جارية ! محياة مولاك أعيدى :

كلَّ يوم تتـــلون غير هذا بك أجمل

فأعادت ، فقال الفقير : هذا والله حالى مع الله ، وشهق شهقة خرجت بها روحه ، فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى ، وأعتق جميع ماليكه وتصدق بالقصر و بجميع ماله ، وائتزر بخرقة وارتدى بأخرى وذهب على وجهه ، فلم يُرَ له أثر ، ولم يُعرَف له خبر (۱).

وحدَّث أبو على الروز بارى قال : جُزْتُ يوماً بقصر فرأيت شاباً حسن الوجه مطروحاً وحوله ناس مجتمعون فسألتهم عنه ، فقالوا : إنه جاز بهذا القصر فسمع جارية ً تغنّى وتقول :

<sup>(</sup>١) نشر المحاسن الغالبة جزء ٢ صفحة ٢٠٤

## كُبُرَتْ همـهُ عبد طبِعتْ فى أن تراكا أو مَا حَسْبُ لعين أن ترى من قدرآكا (١)

وقال ذو النون المصرى : سمعت برجل باليمن قد سمـا على الحبين ، وفاق على المجتهدين، وعُرِف بالعلم والحكمة، فخرجت حابُّها، فلما قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع كلامه وأنتفع بموعظته ، أنا وأناس معى يطلبون مثل ما أطلب ، وكان معنا شاب عليه سما الصالحين ، وشِعار الحبين ، فخرج الشيخ إلينا فجلسنا إليه فبدأ الشاب بالسلام والكلام ، فصافحه الشيخ وأقبل عليه فقال له الشاب : يا سيدى ، قد جعلك الله طبيباً لأسقام القلوب ، وبي جرح قد أعيا الأطباء ، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل ، فقال الشيخ : عما بدا لك فاسأل . فقال : ما علامة الحب لله ؟ قال : أن تُتنزِل نفسك منزلة السقيم ، ألا تراه يحتمي من الطعام ، حذراً من السقام ؟ فصاح الفتي صيحةً ظننا روحه قد خرجت ، فلما أفاق قال : يرحمك الله ! فما علامة الحبين ؟ قال : إن درجة الحبين رفيعة ، فقال : صفها لي ، فقال : إن الحبين لله تعالى نظروا إلى نور جلال الله فصارت أبدانهم روحانية ، وعقولهم سماوية ، تسرح بين صفوف الملائكة بالعيان ، وتشاهد تلك الأمور باليقين، فعبدوه بمبلغ استطاعتهم، لا طمعاً في جنته، ولا خوفاً من ناره ، فشهق الفتي شهقة خرجت فيها روحه<sup>(۲)</sup> .

ع - وأقاصيص ذى النون كثيرة ، وقد ساق بعضها ابن خِلكان ، ثم
 بدا له أن يدفع ما قد تُرمَى به من المبالغة فقال : وقد جرى فى زمنى شىء من
 هذا يليق أن أحكيه ، وذاك أنه كان عندنا بمدينة إر بل مُغَنّ موصوف بالحيذق

<sup>(</sup>١) نشر المحاسن الغالبة جزء ٢ صفحة ٢٠٤ (٢) الروض الفائق ص ٣٩٨

والإجادة فى صنعة الغناء يقال له ( الشجاع جبريل ) فحضر سماعاً سنة عشرين وستمائة ، فإننى أذكر الواقعة وأنا صغير ، وأهلى وغيرهم يتحدثون بها فى وقتها ، فغنى الشجاع القصيدة الطنانة البديعة التى ليشبط بن التعاويذى وأولها:

سـقاكَ سار من الوسمى متّان ُ ولا رَ قَت الغوادى فيك أجفان ُ الى أن وصل إلي قوله:

ولى إلى البان من رَمْلِ الْحِمْى وطرْ وما عسى يدرك المشتاق من وَطَوِ ولي اليه التي بعلو الراح من يده خال من الهم فى خَلْخَالِهِ حَرَجُ خال من الهم فى خَلْخَالِهِ حَرَجُ يُذْكَى الجوى باردُ من ثغره شيم من أن يُمْسِ ريَّانَ من ماء الشباب فلى بين السيوف وعينيه مُشارَكَةُ من شير السيوف وعينيه مُشارَكَةُ من السيوف وعينيه المُشارَكَةُ من السيوف وعينيه المُشارَكَةُ من السيوف وعينيه المُشارَكَةُ الشيوف وعينيه السيوف وعينيه المُشارَكَةُ الشيوف وعينيه والمُشارِكة الشيوف وعينيه المُشارِكَةُ الشيوف وعينيه والمُشارِكَةُ الشيوف وعينيه المُشارِكَةُ الشيوف وعينيه والمُشارِكة الشيوف وعينيه والمُشارِكة الشيوف وعينيه والمُشارِكة وال

فلما انتهى إلى هذا البيت قام بعض الحاضرين وقال له : يا شجاع ، أعد ما قلته ، فأعاده مرتين ، أو ثلاثاً ، وذلك الشيخ متواجد . ثم صرخ صرخة هائلة ووقع ، فظنوه قد أُغمِى عليه ، فافتقدوه بعد أن انقطع حشه فوجدوه قد مات . فقال الشجاع : هكذا جرى في سماعى مرة أخرى فإنه مات فيه شخص آخر (٢) . والمغنى الذى ينشد الأشعار في المحافل كان يسمى ( القوال ) وللقوالين نوادر كثيرة مع الصوفية ، من ذلك ما وقع حين زار ذو النون بغداد فقد حضر

<sup>(</sup>١) القلب بالضم هو السوار شبه بقلب النخلة فى بياضها

<sup>(</sup>۲) وفيات الأغيان ح ١ ص ١٨٠

أحد تلامذته مجلس أحد القوالين فلما طاب الساع وتواجد السامعون صرخ ذلك. التلميذ ووقع فحركوه فوجدوه ميتاً ، فوصل الخبر إلى ذى النون فقال لأصحابه : تجهزوا حتى نصل إلى ذلك القوال ، فلما وصلوا إليه غنى ذو النون وأصحابه والقوال يسمع ، ثم صرخ ذو النون فوقع القوال ميتاً ، فقال ذو النون : قتيل بقتيل ، أخذنا ثأر صاحبنا !

7 — وقد تتجه هـ ذه الأقاصيص إلى التذكير بالمشكلات الأخلاقية ، حدث ذو النون قال: رأيت فتى ظاهره الجنون ، فعلمت أنه بحب مولاه مفتون ، فسمعته يبكي ويقول فى مناجاته : مولاى ، قر بت الحبين ، وطردتنى ، فما ذنبى ! وخصصتهم بالوصال منك ، وهجرتنى ، فواكربى ! أيقظتهم للقيام بين يديك ، وأغتنى ، فوا ندى ! لذذتهم فى السحر بمناجاتك ، وما لذذتنى ، فوا ألمى ! ثم أخذ فى البكاء .

قال ذو النون: فحرك منى ماكان ساكناً ، وهيج من شوق ماكان كامناً ، فقلت له: يا فتى ، ما هذا البكاء ؟ فقال: يا ذا النون ، أخبرنى ، سواد الثوب يزول بالماء والصابون ، وسواد القلب بماذا يزول ؟(١) .

والقَصَصُ الصوفى كالقَصَص الغرامى فيه الصحيح والسقيم ، والمبتذل والطريف ، والمهم أن نسجل هذه الظاهرة الأدبية التي تمثل الاستشهاد في الحب ،
 حب الله ، فقد كان ما أوحته من الأقاصيص مُتَعة الأسمار حيناً من الزمان .

ومن المؤكد أن القصص الصوفى فرع من القصص الغرامى ، والذين وضعوا الأقاصيص الغرامية ، والرواة فى الحالين من أهل الأدب والبيان .

<sup>(</sup>١) الروض الفائق ص ٣٧١

ولنذكر فى ختام هذا الفصل أن أخبار الصوفية تشبه أخبار العشاق، فقيس ابن الملوَّح فتنته ليلَى فترك أهـله وخرج هائمًا يتنقل تنقل المجنون من أرض إلى أرض، وابراهيم بن أدهم أحب الله فخرج من ماله وجاهه وهام مع الهائمين.

وشهداء الحب فى الحالين فتيان صِباً الوجوه ، لهم قلوب وأذواق ، وفيهم شمائل الملوك ، والرواة فى الحالين قوم تفتنهم المشاهد المحزنات ، وتروقهم حلاوة الأشعار والأسجاع . ولو مُجمِعت الأقاصيص الغرامية والأقاصيص الصوفية فى كتاب واحد لكانت المأساة واحدة ، و إن اختلف اسم المحبوب

۸ - و یتصل بهذا الفن تحویلهم قصائد المجون الی عظات ، فقد ذکروا
 أن ابن الجوزى خرج یوماً لبعض شؤونه فسمع قائلاً یقول :

إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شُرْبَ ليلك بالنهارِ ولا تشرب بأقداح صنعار فقد ضاق الزمان عن الصغار نفرج هأمًا على وجهه الى مكة ، فلم يزل يعبد الله بها حتى مات ، ففهم من الشاعر انصرام العمر وضيق الزمان (۱) .

قال فى لطائف المنن : واعلم أن هذه المفهومات المعنوية الخارجة عن الفهم الظاهر ليست بإحالة اللفظ عن مفهومه ، بل هو فهم زائد على الفهم العام يهبه الله لهذه الطائفة من أرباب القلوب ، وهو من باطن الحكم المندرج فى ظاهره اندراج النبات فى الحبة (١) .

وأنشد إنسان في مجلس مكين الدين من الأسمر:

لو كان لى مُسعدُ بالراح يُسعِدنى لما انتظرت لشرب الراح إفطارا

<sup>(</sup>١) شرح ابن عجيبة ص ٢٦٢

الراح شيء شريف أنت شار بُهُ فاشرب ولو حَمَّلْتُك الراحُ أوزارا يا مَن يلوم على الصهباء صافية خُدِ الجنان ودعني أسكن النارا

فقال بعض فقهاء الظاهر: لا يجوز قراءة هذه الأبيات ، فقال مكين الدين: دعوه فإنه رجل محجوب . يعنى أنه لا يفهم إلا الشراب الحسى دون المعنوى ، وهو جمود .

« وقد يختلف الشرب لجماعة من آنية واحدة لاختلاف مقامهم ، كقضية الرجال الذين سمعوا قائلاً يقول : ( يا سَعْتَرَبَرِ مِّى ) وكانوا ثلاثة ، فكل واحد سمع ما يليق بحاله ، فسمع الأول : الساعة تَرَى بِرِ مِّى ، وسمع الثانى : إسْعَ ترى بِر مِّي ، وسمع الثانى : إسْعَ ترى بِر مِّي ، وسمع الثانث : ما أوسع برى ! فالأول كان مُسْتَشْرِفا ، والثانى كان مبتدئا ، والثالث كان واصلا » . (١)

وسيجي ً لذلك تفصيل في الجزء الثاني عند الكلام عن الحب.

والقومُ يستبيحون إلقاء الحمّائق بالإشارات اللطيفة والغزل الرقيق ، وهم سادة الناس فى علم الذوق ، ولو جردوا تعابيرهم من الاستعارات التمثيلية لأضافهم العوامّ إلى الملحدين . ولو خلت الدنيا من أصحاب الأذواق لأمست ظلمات من فوقها ظلمات

<sup>(</sup>١) شرح ابن عجيبة صفحة ٢٦٢

## ڝؙٷؙڵۼڮؾڹۼٳڵۣۺڵٳ؋ۼۣ ڡٛٷ؊ؚٳڶڡۣۯڣؾڹ

صدق الصوفية في الوصف - صور الطبقات والحكومات في كنب الصوفية - المجتمع الصرى في القرن العاشر - تحريم شرب الفهوة - خرام الصربين بالألقاب - اللحية علامة الرجولة - النظافة - خروج النساء إلى الحامات - هموازنة بين حال الصسوفي وحال القسيس في المجتمع - شيوع الرشوة في مصر - أزياء الصوفية - سوء الظن بالناس - البراقع على أوجه الشبان - صور التعذيب - وصل شعور النساء - إقامة الولائم في المقابر - الايمان بسلطان الجن والعفاريت - البحث عن الكنوز - تكالب المصريين على الوظائف - طبقة التجار - طبقة التجار - طبقة الفلاحين - ظلم الولاة للفلاح - أيمان الطلاق - إقامة الموالد والما تم والاعراس - لبس الحرير والتحلى بالذهب - تحاسد العلماء - شيوع الظلم والفسق - تقاطم الأهل والجيران - أهوان الظلمة - شيوع الظلم والفسق - تقاطم الأهل والجيران - أهوان الظلمة - شيوع النفاق

١ — أشرنا من قبل إلى الألفاظ الصوفية ، وقلنا إنها ثروة لغوية أنشأها التصوف ، فلنشر الآن إلى أن هذه الناحية تستحق الدرس ، ولكنا لن نفصل ذلك ، لأن القدماء من علماء المسلمين اهتموا بها اهتماماً شديداً ، وتركوا فيها مباحث تقرأ (١) ، ولأن المستشرقين أطالوا فيها القول ، ولا سيا المسيو ماسينيون في كتابه المعروف :

Essai sur les Origines du Lexique Technique de la Mystique Musuhanane

فلنفترع نحن مبحثاً بِكراً لم يمسسه أحد من قبل، وهو استخراج صور المجتمع الإسلامي من كتب الصوفية .

 <sup>(</sup>١) من ذلك رسالة ابن عربى ، وقد أشرنا إليها من قبل ، ورسالة الشاطي المسهاة ( النبذة الجلية ، في الألفاظ المصطلح عنيها عند الصوفية ) ولم نطلع على الرسالة الثانية ، ولسكن أشار إليها كاتب فى جريدة السياسة اليومية بالعدد ١٢١١

ح ولكن ما هو الجديد فى ذلك ؟ إن جميع الآثار الأدبية هى فى صميمها
 وصف للمجتمع الذى تنشأ فيه ، فكيف يكون الالتفات إلى هذه الناحية من
 المبتكرات !

والجواب أن المؤلفات الصوفية لها صبغة تميزها عن سائر الآثار الأدبية ، لأن الصوفية في الأعلب يكتبون للعوام ، ويكتبون بلغة سهلة لا تكاتَّف فيها ولا افتعال، فهم يصورون المجتمع من نواحيه الخلقية واللغوبة تصويراً صادقاً لا مداورة فيه ولا احتيال ، ويساعدهم على صدق الوصف أنهم في الأغلب يبغضون التزوير ، ولا يتحدثون إلا عما يشيع من المناقب والمثالب والمحاسن والعيوب .

" — وأول ما ينبغى تقييده هو وجود هذه الطوائف الصوفية في صلب المجتمع الإسلامي ، فهم شراذم من الصالحين ومن الأدعياء يملأون المساجد والأسواق ، ولهم علي الجهور سلطان رهيب . وكتب التصوف تدلنا على أنظمتهم الدينية ، ومنازلهم الاجتماعية ، وتشهد بما كانوا عليه في المطاعم والملابس والسمّات (١). وتحدثنا أيضاً كتب التصوف أن المجتمع الإسلامي كانت تتنازع السيطرة عليه طائفتان تقتتلان : وهما أهل الحقيقة وأهل الشريعة ، وكان لكل طائفة أنصار وأشياع ، وهذا النزاع كانت له مظاهر مختلفة ، وكان له أثر في تلوين الأذاق والعقول .

وتحدثنا كذلك أن الناس كانوا يثورون على الحكومات الإسلامية لأسباب عقلية و روحية ، فالحاكم كان يُبغَضُ

 <sup>(</sup>۱) فى كتاب الواسطى المسمى قواعد التصوف — وهو مخطوط بدار الكتب المصرية — فقرات كلها تعريض بالصوفية المزيفين ، وذلك تصوير لجوانب من الحجتمع الصوفى ، وكذلك يقال فيا هجم به الغزالي على أهل زمانه من رجال الصوفية

لأنه ينصر هذا المذهب أو ذاك ، قبل أن يُبغَضَ لأنه قصَّر فى تدبير أمور المعاش لجاهير المحكومين ، ومن أجل ذلك كان الساسة المهرة يصلحون ما بينهم وبين الصوفية ليستخدموهم فى بث الدعاية ونشر ما يحبون أن يوصفوا به من بغض الظلم ، وإيثار العدل ، وحب الكرم والجود — والشعرانى نفسه استخدمه حكام عصره فى تجميل سمعتهم بين الناس ، ودفعوا ثمن ذلك بالسكوت عن أوقاف زاويته وكانت تحيط مها شبهات ().

وأهم ما تحدثنا به كتب الصوفية هو وصف ما كان عليه المجتمع من الأخلاق، لأنهم لا يتحدثون إلا عن فضائل تشهاها المجتمع ، أو فريق من المجتمع ، فهم الوصافون ولا يصفون من الرذائل إلا ما تألم منه المجتمع ، أو بعض المجتمع ، فهم الوصافون الصادقون لما كان في المجتمع من خير وما كان فيه من فساد .

٤ — وما نريد فى هذا الفصل أن نتحدث عن جميع المجتمعات الإسلامية ، فإن هذا عب؛ ثقيل ، و إنما نريد أن نذكر ملامح من المجتمع المصرى لأننا نعرفه أكثر من سواه . وهذه الملامح نأخذها من مؤلف واحد هو الشعرانى فى كتب ثلاثة هى : لطائف المنن ولواقح الأنوار والبحر المورود .

المصريون في القرن العاشر كانوا ينفرون من شرب القهوة ويرون ذلك من الهنتوات. وقد غمز الشعراني معاصريه فذكر أنهم « يفعلون الأمور الحجرمة بالإجماع كالغيبة والنميمة وأكل الحرام من بيوت المكاسين ونحوهم ولا يجدون في نفوسهم شدة قبح من ذلك كما تنفر نفوسهم من شرب القهوة مثلاً » وذلك لأنهم يشهدون الناس لا يفستونهم بالغيبة وأكل الحرام مثلاً » وذلك لأنهم يشهدون الناس لا يفستونهم بالغيبة وأكل الحرام

<sup>(</sup>١) أنظر ما نقــله على مبارك عن صاحب الدرر المنظمة في الخطط التوفيقية جزء ١٤ مفحة ١٠٩ - ١١٧

الكثرة وقوع الناس في ذلك ، بخلاف شرب القهوة بين الفقهاء ، فلذلك نفرت النفوس من شرب قليل القهوة ولم تنفر من كثير الغيبة والنميمة وأكل الحرام (١) وحدثنا في لطائف المن (٢): أن شخصاً كان يغتاب الناس ليلاً ونهاراً ويمزق أعراض العلماء والصالحين ، فقال له صديق : اشتر لي بهذا العثماني قهوة أشربها ، فقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لو ضُرِبْتُ بالسيف ما دخلت بيت القهوة ! وهذان النصان صريحان في أن شرب القهوة كان من الفسوق .

٣ — وكان المصريون في القرن العاشر يحبون الألقاب ، أكثر مما يحبونها اليوم ، يدل على ذلك أن الشعراني قال : (أُخِذ علينا العهد أن لا نتكدر قط ممن نادانا باسمنا مجرداً من غير لفظ سيادة أو ولاية أو مشيخة ونحو ذلك من الألفاظ المفخمة (٢٠) ؛ وكلة (يتكدر) تدل على أنهم كانوا يغتمون حين يجر دون من الألقاب . ومن الشعراني عرفنا كيف كان يكثر تلقيب العلماء بأمثال قطب الدين ، وشمس الدين ، ونور الدين ، وهي ألقاب لا يكاد الشخص يصدُق فيها إلا بتأويل .

وكانت اللحية فى ذلك العهد من علائم الرجولة ، بدليل قول الشعرانى :
 « وكيف يليق بمن له لحية أن ينام كالجيفة وأم قونق أو الناموسة مستيقظة (١)» .
 ولعل الحلف بالذقن جاء من هذا المعنى .

۸ — وكان المصريون حينــذاك لا يراعون النظافة فكانت الحكومات تقهرهم على نزح الخرارات. ولعل ما كتبه فى ذلك خاص بطبقات الفقراء.

<sup>(</sup>۱) البحر المورود ص ۲۶۶ (۲) جزء ۲ صفحة ٦

 <sup>(</sup>٣) البحر الورود صفحة ٢٧٥ (٤) أنظر البحر المورود صفحة ٢٨٤ر٢٨٣

وكان النساء فى ذلك الزمن « يكثرن من الذهاب إلى الحمامات العمومية و يخرجن للأسواق والزيارات للأصحاب والأعراس التى لا انضباط فيها على القوانين الشرعية والعزومات والمتفرَّجات التى يقع فيها اختلاط الرجال بالنساء » (١٠).

وهنا ينطلق الشعرانى فيشرح ما فى خروج النساء من المفاســـد ، وكلامه في هذه النقطة يدل على بصر ثاقب و يشهد بأنه كان من أهل الخبرة بتقلب القلوب، وعنده أن الرجل قد يكون شيخًا طعن في السن أو قبيح المنظر وزوجته شابة حسناء فترجع من السوق أو من الزيارة وهي لا تشتهي أن تنظر إلى زوجها ، ولا تقبل أن يقبِّلها ، أو يلامسها ، وحدثنا أن امرأة متدينة «مصلية » قالت له : إنى أكره الخروج إلى السوق . فقال : لماذا ؟ فقالت : لأنى أنظر إلى الأشكال الحسنة فتميل إليها نفسي ، فأرجع لا أقدر أنظر في وجه زوجي . قالت : وقد دخلت مرة سوق الوراقين فرأيت شابًا فأخذ بمجامع قلبي فرجعت ، فوالله ما رأيت زوجي في عيني إلا كالقطرب أو كالغول أو كالعفريت أو كالبقرة ، وكما أن الرجل إذا رأى المرأة الحسناء مالت إليها نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد الجميل تَرُ وح نفسها إليه . قالت : رأيت مرة إنساناً من الطاق وزوجي عندى وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان وحسن لحيته ووجهه وعيونه وأنظر إلى زوحي وإلى تشعيث شعر لحيته وكبرأسنانه وأنفه وعمش عينيه وخشونة جلده وملبسه وفظاظته وتغير رائحة فمه و إبطه وقبح كلامه ، فماكنت إلا فتنت بذلك الإنسان . قالت : ثم إني تبت إلى الله تعالى عن الخروج مطلقاً ، لا لحام ولا لزيارة ولا لغيرها فصار زوجي في عيني كالعروس<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) أنظر لواقح الأنوار ص ٢٨٨ (٢) صفحة ٢٨٩

ونقل هذا الكلام بهذه الحماسة يدل على أن خروج النساء فى ذلك العهد كان كثيراً ، وكان مما يشوك أهل العفاف .

وسكوته عن فتن الشواطئ يدل على أن النساء لم يكن يعرفنها فى تلك الأيام ، و إن كان خصوم ابن خلدون من قبل عابوا عليه زيارة الشواطئ فى أيام الاصطياف .

١٠ -- وفى كلام هــذه « المصلّية » ما يريب ، لأن المعروف أن النساء يغلب عليهن الحذر والكتمان ، فكيف أمكن أن تبوح امرأة مثل هذا البوح ؟
 وكيف جاز أن تكشف امرأة عن سريرتها الشهوانية هذا الكشف ؟

إن صحت رواية الشعراني فهي صورة جديدة من المجتمع المصرى لذلك العهد ، ويمكننا أن نسجل أن « الأولياء » كان يسهل عليهم أن يصلوا إلى أسرار البيوت بفضل ما عُرِف عنهم من التقى والصلاح ، فهم أشبه بالقسيسين الذين يدخلون المنازل بلا استئذان ، ويحدثهم النساء عن أزماتهن الوجدانية بلا تحرج ولا استحياء ، وهذا لا يزال يقع شيء منه في الريف ، والشعراني نفسه حدثنا أن الله «كسرقفص طبعه » حتى صار لا يستجى من تعليم النساء الأجانب آداب الجاع ، فضلاً عن الرجال (١) ؛ وحدثنا أن جماعة من الأحمدية كانوا يتصلون بالنساء فيقول أحدهم للجارية الكبيرة : يا أمي ، ولمثله يا أختى ، ولدونه يا بنتى ، ويجتمعون كلهم على السماط من غير احتجاب (٢) .

وحدثنا بعض من ترجموا للشعراني أنه كان يحمل الحملات عمن يعطف عليهم من المذنبين ، و ( حمل الحملات ) الذي كان يقوم به الشعراني هو نفس الغفران

<sup>(</sup>١) أنظر الطائف المنن ج ٢ ص ٦

الذى يقوم به القسيس . والصوفية والرهبان يرجعون إلى أصل واحد ، و إن اختلفت الصور والأشكال .

١١ — ويظهر أن الرشوة كانت شائعة فى ذلك الحين ، فقد تحدث الشعرانى عنها غير مرة وعرفنا منه أن الولاة كانوا يرشون من ولوهم ليأمنوا العزل<sup>(١)</sup>.

۱۲ — وزِیُّ الصالحین أو أدعیاء الصلاح لعهد الشعرانی کان شبیها بمه نراه الیوم عند الدراویش ، فقد نهی المریدین أن یلبسوا لباس الصالحین ، و یفعلوا فعل الجاهلین « وذلك كالذی یلبس جبة من صوف ، و یُرخی لعامته عَذَبة ، و یأخذ بیده سبحة » (۲) .

ولبس الصوف كان لا يزال إلي القرن العاشر مما يختار الصوفية ، وهو يدل على أن نسج الصوف بالطرق التى تصل به الى الرقة والنعومة وتجعله من ملابس المترفين كان لا يزال بعيداً عن العامة من أهل ذلك الزمان .

واصطفاء الصوفية للبس الصوف مدة عشرة قرون يؤكد ما اخترناه من اشتقاق التصوف من الصوف .

وقد أشرنا غير مرة الى أن لبس الصوف نقله الصوفية عن الرهبان ، وقد

<sup>(</sup>۱) البحر المورود ص ۳۱۶ (۲) البحر المورود ص ۲٦٧

 <sup>(</sup>٣) اللواقح س ٣٣١ والأشكال التي أنكرها المشقراني على أهل الفرن العاشر لا يزال
 أكثرها حياً إلى اليوم

عثرنا على أبيات صريحة فى أنه كان مفهوماً أن لبس الصوف كان من تقاليد. المسيح ، وأن المسيح كان يعرف المرقمات الملفقة من القطع البيض والسود ، قال. أبو الحسن المخزومى :

وعليه من نسج المسيح مُمرَقَعُ (١) ليس التصوف أن يلاقيك الفتى بطرائق بيض وسُــود لُفِّقَتْ فكأنه فهـــا غمابُ أبقع إن التصوف مَلْبَسُ متعارف فيـــه لموجده المهيمن يخشع ١٣ — وكان المصريون فى تلك الأيام يسيئون الظن بعضهم ببعض ، ويبالغون في التحرز من الفتن الخلقية ، فقد حدث الشعراني أن الرجل الصالح محمد بن عراق كان لا يمكّن ابنه علياً من الخروج إلى السوق حين كان أمرد إلا ببرقع خوفاً عليه من السوء وخوفاً على الناس من الفتنة (٢) وحدثنا أن الشيخ أبا الفضل بن أبى الوفاكان إذا طلب أولاده دخول الحمام أنزلهم بالليل فى زورق. من الروضة إلى مصر العتيقة « ويُقذِّف بهم وحده ، ثم يطلع بهم إلى الحام ، فيدخله قبلهم ويفتش فى جميع عطفه من المستوقّد والسطوح ثمم يُخرِ ج من يكون. هناك ويغلق باب الحمام ويجلس على بابه حتى يقضين حاجتهن <sup>(۲)</sup> وكان الشيخ أبو السعود لا يمكن أحداً من دخول بيته ، لا في مرض ولا في غيره <sup>(٣)</sup> »

وهذه الحوادث رواها الشعراني لينص على ما عند أصحابها من شرف العفاف فهي تدل على أن مصر كسائر البلاد كانت تعرف طائفتين من الخلق: أهل

<sup>(</sup>۱) نقلنا هذه الأبيات عن كتاب « محاضرة الأبرار » لابن عربى ج ۲ ص ۲۰۷ ، ولكنا وحدنا في كتاب « روض الأخيار » ص ۲۹ أن عبارة « نسج المسيح » رويت هكذا « لبس المجوس » وإحدى العبارتين محرفة ، فإن عثرنا على هذه الأبيات في مكان ثالث استطعنا أن نعرف مكان التحريف (۲، لواقع الأنوار ص ۲۰۹ (۳) لواقع الأنوار ص ۲۰۹ (۳)

الفضيلة وأصحاب المجون ، و إن كانت هذه الوسوسة الخلقية تشهد بأن الفسادكان بَغَى واستطال

١٤ - وكان لطُرُق التعذيب في القرن العاشر صُور مخيفة بشعة قاساها المصريون نعرفها من كلام الشعراني إذ يقول:

« أُخِذ علينا العهد أن لا نحضر قتل إنسان أو ضربه أو معاقبته ظلماً ... فلا ينبغي لأحد أن يحضر مع الأطفال مواطن الظلم أو يخرج من بيته حتى ينظر من شنقه الولاة ، أو شَنكَالُوه ، أو خَوْزَقُوه ، أو وَسَّطُوه ، أو خَزَمُوه فى أنفه ، أو سمَّرُ وا أذنه فى حائط ، أو جَرَّسوه على ثور ، أو شحطوه فى أذناب الخيل ، أو ضربوه فى قطع الخليج ...

« وقد أخبرنى سـيدى على الخواص قال: رأيت الشيخ عن الدين المظاوم المدفون فى كوم الريش بين مصر ومُنْية الأمير وهو ( مُخشَّبُ ) هو وجماعته على جمال وهو يضحك . فقلت له: إيش هذا الحال ؟ فقال: ما أراد أن نَقْدَم علىه إلا هكذا »(١)

وهذه الألوان من العقوبات أكثرها انقرض ، ولم يبق إلا الشنق ، وفيه الكفاية !

العراني أن النياس كان من عاداتهم عاداتهم في الأعراس أن يُلْيِسوا العرائس لباس الرجال من جُنْدِي وقاض وغيرها « وذلك حرام لا يفعله في داره مَن له مروءة أهل الايمان (١) »

والشعراني يذكر أن الذين كانوا يُلبسون العرائس ملابس الرجال هم المغنُّون

<sup>(</sup>١) اللواقح ص ٣٣١

17 — وكان النساء فى القرن العاشر يَصِيْن شعو رهن — وكنت أحسب ذلك من بدع هذه الأيام — وكن يخطِّطن أبدانهن بالوشم ، وكن يأخذن شعر الوجوه بالتحفيف ، ومن هذا يقول أهل الريف لعهدنا هذا « خرجت فلانة متحففة » وكن يفلِّجن أسنانهن بالمبرد (١)

۱۷ — وكان من عادة المصريين فى القرن العاشر أن يقيموا ولائم كبيرة فى المقابر يدعون إليها الأقارب والمعارف والأصدقاء، ولم تكن المقابر فى ذلك الزمن إلا منازل خَاوَية لا تقام فيها مراحيض، فكان المدعو ون يقضون حاجتهم فى الحلاء فيحوِّلون المقابر إلى مقاذر تزكم الأنوف، نأخذ هذا من الشعراني إذ يقول:

« أُخِذ علينا العهد أن لا نجيب إلى حضور الولائم الكبيرة على مقابر المسلمين لا سيا إن عُمِلت في القرافتين بمصر المحروسة ، وذلك لكثرة تنجيس قبور المسلمين من الأولياء والشهداء وغيرهم بالبول والغائط وروث الحمير والبغال عليهم غالباً ، وقد عجزوا أن يجدوا الآن قدر موضع قبر واحد في القرافتين من غير ميت حتى في الطرقات ، وغالب خدام قبور الأولياء الآن يرفعون شواهد قبور المسلمين التي هي تجاه ذلك الولي ليقف عليها حير الزوار و بغالم لأجل جديد (٢) أو كسرة خبر يعطونها لهم . فاعلم ذلك ، وإياك أن تجازف في الحضور فيحزقك بولك وغائطك فتفعله هناك ضرورة لازمة ، وإن كان ولا بد من الحضور فاترك الأكل والشرب قبل ذلك بيوم أو يومين حتى تعلم من نفسك أنك لا تحتاج الى بول ولا غائط هناك . وقد عد العلماء أموراً يسقط بها طلب الحضور للوليمة إلى بول ولا غائط هناك . وقد عد العلماء أموراً يسقط بها طلب الحضور للوليمة

<sup>(</sup>١) أنظر تفصيل ذلك في لواقح الأنوار ص ٣٣٢

<sup>(</sup>٢) الجديد نوع من النفود وهي لفظة كانت حية إلى مدة قريبة

أهون من الجلوس على القبر والبول عليه »(١)

وإقامة الولائم فى المقابر ظلت حية إلى عهد قريب ، وكنا نسمع عنها أخباراً قبيحة ، وكانت فى الأغلب تقام فى ليالى الأعياد ، ولكن ظهر أخيراً أنها تنتج بليتين : الأولى ما يقع فى المقابر من الرجس ، والثانية تعدد حوادث السرقة عند من يتركون بيوتهم ليبيتوا فى القبور ، وكانت النتيجة أن حرمت الحكومة المصرية هذه العادة الشائنة ، واستراح الأموات من عبث الأحياء!

۱۸ — وكان المصريون فى تلك الأيام يؤمنون جميعاً إيماناً مطلقاً لا شك فيه بوجود الجن والعفاريت ، ودليل ذلك أن الشعرانى يتحدث عن الجن حديث من لا يخاف أبداً أن يقال له كذبت مع أنه كذاب! ولنتركه « يتبحبح » قليلا فيحدثنا عن بعض أخباره مع الجن والعفاريت:

«كان فى بيتى امرأة من الجن فكانت إذا قربت منى قامت كل شعرة فى جسدى ، فكنت أذكر الله فتبعد من وقتها ، ثم كانت تقف فى طريقى إلى المسجد فى الظلام فما فزعت منها قط ، بل كنت أمر عليها فى المجاز المظلم فأقول لهما: السلام عليكم ، وما نفر خاطرى منها قط ، مع أن طباع الإنس تنفر من الجن! وسكن عندى مرة أخرى جماعة من الجن أيام الغلاء فكنت أقول لهم : كلوا من الخير والطعام بالمعروف ، ولا تضروا باخوانكم المسلمين ، فأسمعهم يقولون سمعاً وطاعة ! وسكن جنى فى بيتى مرة أخرى فكان يأتى كل ليلة فى صورة جَدى كبير فيطفى السراج أولاً ثم يصير يجرى فى البيت فكان العيال يحصل لهم فزع فكنت له تحت رف وقبضت على رجله فزلق وصار يستغيث

<sup>(</sup>١) البحر الموررد ص ١٠٦

فقلت له: تتوب ؟ فقال: نم ! فلا يزال يَدِقُ في يدى حتى صارت رجله كالشعرة الواحدة . وخرج ، فمن ذلك اليوم ما جاءنا . ونمت ليلة في بيت على الخليج الحاكمي ضيفاً عند إنسان في قاعة وحدى فغلق على فدخل جماعة من الجن فأطفأوا السراج وداروا حولي يجرون كالخيل . فقلت لهم : وعنة الله كل من دارت يدى عليه ما أطلقته إلا ميتاً ، ونمت بينهم فما زالوا يجرون حولي إلى الصباح . ودخلت مرة الميضأة بجامع الغمرى بالقاهرة أتوضاً ؛ وكانت ليلة شتاء مظلمة ، فدخل على عفريت كالفحل الجاموس ، فهبط في المغطس وصعد الماء فوق الإفريز فعو نصف ذراع ، فقلت له : ابعد عنى حتى أتوضاً ، فلم يرض فجعلت في وسطى مئزراً وهبطت عليه فزهق من تحتى وخرج هار باً . ووقع لي مع الجن وقائع مئزراً وهبطت عليه فزهق من تحتى وخرج هار باً . ووقع لي مع الجن وقائع كثيرة ، وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم أن من قرأ الأوراد الواردة في عمل اليوم والليلة فليس للجن ولا للانس عليه سبيل (١) .

وحدثنا فى كتاب لطائف المنن أنه ألف كتاباً فى أسئلة الجان ، وهى نيِّف وسبعون سؤالاً فى التوحيد سأله عنها علماء الجان (٢٦) .

والإيمان بوجود الجن والعفاريت ليس خاصاً بأهل القرن العاشر ، ولكن

<sup>(</sup>١) لواقح الأنوار ص ١١٦

<sup>(</sup>۲) أنظر لطائف المن ج ١ص٢٤ و ١٧٠ وفي صفحة ١٧١ قال: «وكذلك أرسلوا إلى قصة فيها خطبة غريبة في شدة الفصاحة واللغات يسألوني فيها أن أخلص ولد شرف الدين بن الموقم لما أسره جماعة من يهود الجان فأرسلت أقول لهم : اسألوا غيرى ، فقالوا : قد مجز غيرك عن تخليصه منهم ، فكتبت له ورقة يحملها فرجعوا عنه »

ويظهر من هذا أن الخبث ليس خاصاً باليهود من الانس ، ويظهر أيضاً أن عالم الجن تقع فيه عداوات بين المسلمين واليهود !

ومن الطريف أن نذكر أن الشعراني قال فى مقدمة ذلك الكتاب إن الجنى الذى حمل إليه أسئلة الجان كان فى صورة كلب أصفر .

والشعراني بلدينا ، وأهل بلدنا لا يكذبون !

الشاهد هنا أنه كان إيماناً عامًا بحيث جاز لمثل الشعراني أن يعتمد عليه فيختلق أمثال هذه الأقاصيص .

وقد ظلت جماهير العوام على هذه العقيدة إلى اليوم ، والأمهات في الريف يقلن للطفل: « اسم الله عليك وعلى اختك » . وأخته هي الجنية ؛ وفي طفولتي كنت أسمع أهل بلدنا ينهون عن جر العصاعلى الأرض بالليل لئلا تبطح «سكان» الأرض ، وما أدرى كيف حالهم اليوم فقد انقطعت عن الاتصال بهم منذ أمد بعيد . وقصة الملك شمهورش « ملك الجن » قريبة العهد ، وقد فضحته جريدة الأهرام فلم ينبس بحرف ! وحدثنا الأستاذ أنطون الجُيِّل أنه تلقي من الدجالين خطابات تهديد ، ومعنى ذلك أن أناساً يعيشون بفضل غفلة الجمهور واعتقاده في الجان .

والايمان بالجن كان له فضل فى تلوين الأخيلة الأدبية ، ولو أقدم كاتب فاستنطق العوام وكتب ما عندهم من حكايات الجن لأخرج مجموعة كبيرة من طرائف الأقاصيص .

والبيت « المسكون » لا يزال له وجود فى الحواضر والأقاليم ، وقد سمعت أن بعض المنازل فى القاهرة تعطل سكناه لهذا السبب فيظل خالياً بضع سنين . وأستاذنا الشيخ فلان ، وهو من جماعة كبار العلماء ، يصدق حكايات العفاريت ، وقد قرأت منذ أشهر كلة نشرها الأستاذ مصطفى عبد الرازق فى مجلة الصاوى روى فيها أن جماعة من علماء الأزهر فزعوا حين رأوا نعلاً ترتفع وتنخفض ، وإنما فزعوا لأنهم توهموها محمولة على قرن عفريت ، ثم ظهر أنها كانت جُحْراً يسكنه فأر خبيث . و بنو آدم بلا عقول !

وقد حاولت غير مرة أن أرى العفاريت ، ولكنى لم أفلح بالرغم مما بذلت من جهود ، ولعل السبب فى حرمانى من رؤيتهم أن الجن لا يظهر بعضهم لبعض . وهو تعليل مقبول !

19 — وكان المصريون فى ذلك الحين يؤمنون بالمغيّب المدَّخر من كنوز الأرض وهو فى لغتهم اسمه « المَطْلَب » ومن أمثالهم : « كلب أجرب ، ولقي مطلب » وفى كلام الشعرانى ما يدلُّ صراحةً على أنه كان من المألوف أن يحرق الناس البخور فى سبيل المطلب . ولننظر كيف يقول :

« قلت لشخص من أبناء الدنيا: تعال اسهر معنا هذه الليلة ، وكانت ليلة العيد الأصغر ، فتعلل بأن السهر يضره ، فقلت : بالله عليك ، أصدُقنى ، إذا أردت أن تفتح مَطْلَباً وأبطأ عليك البخور الذى تُطلقه من العشاء إلى الفجر ، هل كنت تسهر إلى الصباح تترقب مجيئه ؟ فقال : نعم ! فقلت له : فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى المغرب ، هل كنت تترقبه ولا تنام ؟ فقال : نعم ! فدرّجته إلى تسعة أيام وهو يجد أنه يقدر على السهر من غير وضع جنبه إلى الأرض . فقلت له : في اليوم العاشر ؟ فقال : لا أقدر . فقلت له : يا أخى فإذاً أنت تؤثر الدنيا على الآخرة . فقال : نعم ! » (١)

ولا يزال هذا الوهم حيًّا إلى اليوم فى بعض الطبقات . ولكن وروده فى كلام الشعراني على هذا الوضع يدل أنه كان من المألوف بين جميع الناس<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) لواقح الأنوار ص ٩٨

ر٢) ذكر الشعراني في لطائف المن حزء ١ صفحة ٦ أن أصحاب الكنوز قد أخذوا العهود على جميع الحدام الموكلين بها أنهم لا يفتحون المطلب قط لمن تدين بدين الاسلام إلا إن كفر بالله . فإن صح أن أحداً انفتح له ذلك المطلب فلا يكون إلا بعد كفر بالله . ونقل نوادر طريفة عما وقع لبعض حكام مصر في طلب الكنوز ، وهي طرائف تقرأ في كتاب الشعراني ولكنها لا تروى في كتابنا ، لأن ذوق العصر الحاضر لا يقبل كل ما استساغه ذوق الفرن العاشر ، واختصاص غير المسلمين بفتح الكنوز لم يكن إلا دسيسة أجنبية ١

وكانت عقلية الشعرانى عقلية عامية . و بفضل غفلته وغفلة أمثاله من العلماء والواعظين ظلت صورة المطلب حية فى أنفس السواد ، ولها حوادث تقع فى مصر من حين إلى حين

ولهذه الأسطورة أصل: فقد كان القدماء يدفنون أموالهم فى الأرض خوفاً من اللصوص ، وكان يتفق أن يعثر بعض الأهالى على دفائن نفيسة من وقت إلى وقت ، وغاب عنهم السبب الأصيل فظنوها من ذخائر الجن ، والجن فيما يظهر يستهويهم البخور العكر فيجودون بدخائرهم حين ينتشون!

وإحراق البخور لا يحسنه كل إنسان ، وإنما هو فن يجيده « المغربي » وحده ، ولهذا كان للمغاربة سوق رائجة فى هذه البلاد ، ومنهم وحدهم تُطلب الكنوز ، وعليهم المعتمد فى كتابة الأحجبة لجذب الأليف إلى الأليف ، وفى « العباءة البيضاء » أسرار لا يدركها إلا الراسخون فى علم الغيب !

\* ٢٠ – ويُفهم صراحة من كلام الشعراني أن المصريين كانوا يتكالبون على الوظائف في القرن العاشر ، فقد نهى عن التطلع إلى الوظائف الشاغرة إلا لضرورة (١) وحدثنا أن الناس كان يدس بعضهم لبعض ليأخذ هذا وظيفة ذاك « وهذا الأمر قد حدث في جنس طائفة أهل القرآن وهو في غاية القبح منهم حتى رأيت من يسعى على شيخه الذي علمه العلم » (٢) وحدثنا أن من الناس

<sup>(</sup>١) البحر المورود ص ٩٦

<sup>(</sup>۲) ص ه ۹ — وبني القراء بعضهم على بعض مرض قديم ، أشار إليه الجاحظ فى بعض مصنفاته وقال إن شهادة بعضهم على بعض غير صالحة القبول . وإنما كان ذلك لأنهم كانوا يكنسبون من قراءة الفرآن بالألحان . وهم فى هـذا كالمغنين ، فإن المغنين يحقد بعصهم على بعض حقداً شديداً ، ويتقارضون ما ثم الاغتياب بلا تورع ولا تهيب ، وهـذه البلية ليست خاصة بأهل الفنون ، بل هى شائعة شيوعاً قبيحاً بين أهل العلم ، وقد سجل الشعراني على علماء عصره أشياء من هذا القبيل ، أما تحاسد أهل العلم فى العصر الذى نعيش فيه فيشهد بأن الأبناء قد يفوقون الآباء في كثير من الأحيان !

مِن يَأْخِذ « مَعِلُوم » الوظائف الدينية ولا يباشرها « وربجا جمع بين إمامتين أو خطابتين مع أنه يفتى غيره بتحريم أكل ذلكِ المعلوم<sup>(١)</sup> »

وجد ثنا أن من المدرسين من كان بهمل فريضة الجيج لئلا ينتهز أجد إخوانه فرصة غيبته فى الحجاز فينتهب منه وظيفة التدريس وأن من الناس من كان يساعد أخاه بالعمل فى وظيفته وهو غائب ثم يخونه « ويتقرر فيها » كان يساعد أنه العمل فى وظيفته وهو غائب ثم يخونه « ويتقرر فيها » كان يساعد أن المتزاحين على الوظائف يغتاب بعضهم بعضاً ويرجو أحدهم أن يقع فى عرض أخيه لتيسوء سمعته فيخلو له الطريق (أ) وأنه رأى من بَر علل حتى وصل إلى غيبة فى شخص عند أمير (ه)

وما أحسب هذه الأخلاق انقرضت بفضل ما توهمناه من تقدم المجتمع المصرى ، فلا يزال أهل مصر على ماكانوا عليه ، بل زادت شيائلهم قبطاً إلى قبح ، وفساداً إلى فياد ، وصارت الصلاحية للوظائف الرسمية لا تقوم إلا على أساس واجد وهو الرياء ، والفائز اليوم هو من يعرف أخلاق رئيسه فيسوسه كا يسوس الدابة الجقاء: فان كان الرئيس رجلاً يحب الوقوع في أعباض الناس كان على المرءوس الشاطر أن يقدم لأذنيه كفايتهما من الغذاء في كل صباح وإن كان الرئيس أعداء اجتهد المرءوس في إيذائهم باختلاق المساوي والديوب، وإن كان الرئيس من أدعياء الأدب كان من الفروض على المرءوس أن يزعم وإن كان الرئيس من أدعياء الأدب كان من الفروض على المرءوس أن يزعم والنافي من المقبوض على المرءوس أن يزعم والنافي من المقبون ، ولا يكفى

<sup>(</sup>١) البحر المورود ص ٥٤ (٢) لواقح الأنوار ص ٩٢

 <sup>(</sup>٣) البحر المورود س ٧٥ - ومعنى هذا أن الوظائف كانت تؤخذ بوضع اليد ، وأنه لم تكن هناك قواعد ثابتة لحفظ المناسب

<sup>(</sup>٤) أنظر لواقح الأنوار ص ٣٧٨ (٥) البحر المورود ص ٣٦٦

أن يقول هذا فى المجلس ، بل تجب عليه المبادرة بنشر هذا الكذب فى الصحف. والمجلات ، وليس للمرءوس فى هذا الزمن أن يقول « أنا » فإن فعل فهو غير مصقول ، وليس له أن يتحدث عن مواهبه، إن كتب الله أن تكون له مواهب، فإن فعل فهو فى نظر رئيسه مهرّج على الطريقة الامريكانية !

ومهما يفعل الرئيس فهو دأمًا في حدود المنطق والصواب ، والويل للمرءوس. إن مر بخاطره طيف اعتراض. إن الصّغار الذي عاناه الشعراني كان أهون وأيسر لأن الوظائف لم تكن كل شيء في المصاير الإجتماعية ، أما الصّغار الذي يعانيه أهل هذا الزمان فهو نهاية البلاء ، لأن أحرارهم يعيشون تحت رحمة طائفة من الجهلة جُن هم الزمان فصار وا يرفعون و يخفضون بلا تحرج ولا استحياء ، ولذلك أقبح الأثر في مصاير الناس

ويستطيع الرئيس الأحمق فيا سمعت أن يكيد لمرءوسه كيف شاء بلا رقيب ولا حسيب ، فإن نوقش الحساب اعتصم باللفظ الذى صنعه الدجالون فى العصر الحديث وهو لفظ ( الضمير ) فتراه يقول بلا حياء « ضميرى لا يسمح بصحبة هذا الموظف » ولو كان لكلمة الضمير مدلو ل لوجب أن يستقيل أكثر الرؤساء لأنهم فى الأغلب من الكسالى الذين لا ينفعون الدولة بكثير ولا قليل . والإقدام على مرض الذمة واعتلال الوجدان

ما أحوج مصر الحديثة إلى شعراني عديد يفضح ما يقع بين الرؤساء والمرءوسين في المعاهد والدواوين!

إن هذا العصر أقبح عصر عرفته هذه البلاد ، فقد سمعت أن الفضل الحق صار ذَنْبَ من لا ذنب له . ولو أنك ملأت طِباق الأرض علماً ، وألَّفت

من الكتب ما يعجز عن مثله أرسططاليس ، و برعت الملائكة في نقاء النفس ، وكان لك أبلغ قلم وأفصح لسان ، لوكنت أفضل الناس جميعاً وحُرِمْت نعمة الرياء لظلات حيث أنت محروماً من كل شيء ، حتى حسن السمعة بين الناس ، وكنت خليقاً بأن يتقدمك مَن لا خَلاق له في علم ولا أدب ولا دين ، ما دام يعرف كيف يتملق الرئيس ، وكيف يشهد بأن رئيسه أطهر الرجال ، وأن بيته أمنع البيوت و إن كان من زجاج

كذلك سمعت أن الأمر صار إلى هـذا الحال فى هذه الأيام ، والعهدة على راوى الحديث!

ولأمر يمّا تخلفنا وتقدم الناس

۲۱ — والطبقة المعروفة بالترف وسوء الأدب في القرن العاشر كانت طبقة النجار، فقد حدثنا الشعراني أنهم كانوا يحضرون المساجد قبل الصلوات في مثل الجامع الأزهر وغيره فيجلسون محدِّثين في لغو وغفلة بل وغيبة (۱) وحدثنا مرة ثانية أن التجار استرقتهم شهوات النساء فلا يقدر أحدهم على مخالفة زوجته أبداً (۲) ودعانا إلى الاكثار من التواضع في الحج بلبس الثياب اللائقة بالحدمة لاكم يفعل التجار (۱) ونهانا عن الاكثار من شراء الشاشات والأزر والحبر كما يفعل التجار (۱) وأوصانا أن نكثر من الصلاة في مسجد مكة والمدينة راجياً أن لا نجل به كثير من التجار الذين يبيعون في الموسم القاش فلا يتهنأ أحدهم بطواف، بل ولا بصلاة جماعة فيصير في النهار غافلا و بالليل نائماً (۱)

<sup>(</sup>۱) لواقح الأنوار س ۱۱۰ (۲) س ۲۸۸ (۳) س ۹٤

<sup>(</sup>٤) لواقح الأنوار ص ١٠٥ (٠) ص ١٠٦

ويظهر أن التجار في ذلك العهد كان إليهم زمام المنافع الدنيوية : في كانوا من المياسير؛ وكانوا يسيطر ون على الناس. والشاب المدلّل في أقاصيص ألف ليلة وليلة يسمى في أكثر الأحوال « ابن التاجر » ومن هنا صح للشعراني أن يجكم بأن التجار ما كانوا يملكون أزمّة نسائهم : لأن المرأة التي تنشأ في بحبوحة النعيم تبغى وتستطيل ، فلا يصدها أدب ولا يحدها استحياء ، إلا من عصم الله من أهل الأحساب

۲۲ — ومن الشعراني نعرف طبقات المصريين في القرن العاشر : فطبقة التجاركانت تسيطر على الثروة ، وطبقة الحكام كانت معروفة بالاستبداد، بدليل أنه نهى عن مقاومتهم مرات كثيرة (١) ، وطبقة الموظفيين كانت تقتتل على الوظائف ، وطبقة الفقهاء كان لها سلطان ، وكان الشعراني يتهيبها ويضع الآداب الحتلفة لمن يتصل بها في الفتاوي والدروس

وهناك طبقة مهمة وهى طبقة سكان الزوايا ، والزاوية كان لها شأن عظيم في القرن العاشر ، وكان لها وجود اجتاعي ، بدليل قول الشعراني : « وأعظم طريق إلى دفع البلاء النازل على الناس في حارة أو قرية أو زاوية مصالحة بعضهم بعضاً حتى لا يبقي بينهم شجناء (٢) » فقد جعل الزاوية مجتمعاً يُقُرَنُ إلى الحارة و إلى القرية ، وكانت مشيخة الزاوية من المناصب التي تتطلع إليها العيون ، فقد اتفق للشعراني مرة أن يقول : « إذا رفعك الله فصرت عالماً أو شيخ زاوية » وقد رجعنا إلى خطط على مبارك باشا فرأينا زوايا القاهرة تعدّ بالعشرات ، مع أنه

<sup>(</sup>١) أنظر ماكتبناه عن أدب الشعراني مع الولاة والحـكام في الجزء الثاني من هذا الـكتاب

<sup>(</sup>۲) البحر المورود ص ۳۱۲



منظر زاوية يعيش فيها طلبة العلم ويأوى اليها الصوفية

لم يتحدث عنها إلا بعد أن اندثوث معالمها الأجتماعية ، ولم تعد إلا مساجد لا يعرفها الناس إلا في أوقات الصلوات

كانت الزاوية مأوى لطوائف من المريدين يقيمون فيها ليلهم ونهارهم، وكان لها لواحق من المطابخ والأفران والطواحين، بدليل قول الشعراني: «أراد الفقراء المقيمون عندنا في الزاوية أن يعلموا القصع الخشب الكبار التي اشتريتها لسماط الفقراء، فقالوا: أي شيء نكتبه عليهم ؟ فقلت لهم : أكتبوا: كُبر القصع، من قلة الورع (۱۱) ». وكانت أيضاً ملجاً لأصحاب العاهات من الزَّمْنَي والعميان (۲) وهي فيما أعتقد صورة من صور الديارات والمعابد عند النصاري واليهود، والفرق بين الزاوية والدير أن الزاوية قد يقيم فيها الرجل مع زوجته وأولاده، وأن الدير لا يقيم فيه غير الرهبان المحرم عليهم الزواج (۲)

ولكن من أين كان يستطيع مثل الشعراني أن يطم جميع من كانوا يقيمون

<sup>(</sup>١) لواقح الأثنوار ص ١٥٤

 <sup>(</sup>۲) كأن في زاوية الشعراني ثلاثون من العبيان -- أنظر لطائف المنن ج ١ ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) لم يبق عندنا شك في أن الدير هو المثال الذي قامت عليه الزاوية ، والتشابه عظيم بين سكان الديارات من الرهبان وسكان الزوايا من الصوفية ، وقد زرت دير مار جيوارجيس في الموصل واختبرت نظامه فرأيت له جناحا تقيم فيه أسرة فيها رجال ونساء ، وهو تجديد في نظام الدير يقربه من نظام الزاوية ، والرهبان في الديارات يقومون أحيانا بتدبير جانب من مصالحهم الماشية ويسمرون الخر بأيديهم ، وفيهم رفة لأ يعرفها الصوفية ، وقد كتبنا عدة مقالات في جريدة البلاغ بينا فيها آثارهم في تلوين الأذواق ، أذواق من كانوا يأوون إلى دياراتهم من الشعراء .

وكان فى رباطات الصوفية ما يشبه أديرة الراهبات: فقد كان رباط البغدادية بالقاهمة تودع فيه النساء اللائى طلقن أو هجر بحق يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن بفضل ما كان فيه من شدة الضبط وغاية الأحتراز والمواظبة على وظائف العبادات حتى إن خادمة الفقيرات به كانت لا تمكن أحداً من استمال إبريق ببزبوز! وتؤدب من خرج عن الطريق بما تراه أنظر خطط المفريزى ج ٤ صفحة ٢٩٤

عنده من الفقراء ، وقد حدثنا مرة أن زكاة الفطر لم تجب عليه ؟ إن تعليل ذلك سهل : فقد كان لأكثر الزوايا أوقاف (١) ، وكان سكان الزوايا ممن تُقدم إليهم الهدايا والصدقات على نحو ما يصير فى النجف إلى اليوم ، وكان الحسنون يعهدون إلى شيخ الزاوية توزيع ما تجود به نفوسهم على المريدين، وذلك عمل كان يتولاه عن الشيخ شخص يلقب بالنقيب . نفهم هذا من قول الشعراني :

« وينبغى للشيخ إذا وقع على يديه قسمة دُنيا بين الفقراء أن لا يخص أحداً منهم بشيء زائد على غيره إلا أن تكون حاجته ظاهرة للفقراء كلهم بحيث يحنون عليه و يرقون لحالته ... وليحذر أن يأخذ لنفسه أو ولده نصيباً مع الفقراء فيكون كأحدهم فى دناءة المروءة والأخلاق وتذهب رياسته عليهم ، بل يفرق كل ما وقع على يديه على الفقراء والمساكين وأولادهم وعيالهم ، ولا يلحس منه لحسة ، ولا يأخذ منه فلساً ، ولا يدخله فى بيته أبداً ، بل يضعه فى الزاوية حتى يفرقه النقيب (۲) »

ونظام الزوايا لا يزال حيًّا فى بلاد المغرب ، وكان سكان الزوايا ممن تتحدث عنهم البرقيات فى الحرب الطرابلسية والمراكشية ، والسنوسيون الذين أضجروا المستعمر بن حيناً من الزمن كانوا من سكان الزوايا ، ولكن هذا النظام انقرض من مصر ولم يبق له فى المجتمع أثر محسوس (٣)

<sup>(</sup>۱) قال الشعراني في لطائف المنن ص ۱۸ ج ۱ : « حمى الله جميع وقف زاويتنا من ظلمة الحكام في مصر والريف ، فلا أحد يقف لنا في طريق ، مع كوننا لا مرسوم معنا من جهة السلطان » . أقول : وهذا الكلام هو في ذاته مربب ، وهو على الأقل شاهد على شيوع العسف في ذلك الزمان (۲) البحر المورود ص ۳٤۸

 <sup>(</sup>٣) ظل نظام الزوايا قائمًا في مصر إلى عهد قريب ، فقــد كان في الزاوية التي يقيم فيها الشيخ حسن رضوان ببلدة السريرية نحو خسائة من المريدين وكانوا يقيمون فيها ليلا ونهاراً

ويظهر من كلام الشعراني في مواطن مختلفة أن الزوايا كان لها عصبية طائفية بوكان المريد الذي ينتقل من صحبة شيخ إلى شيخ يتهم بأنه أراد الدنيا ولم يرد الدين ، ومعنى ذلك أن الزوايا كانت تختلف في ليونة العيش باختلاف أقدار الأشياخ ، فبعض الزوايا يُهدَى لأهلها الخبز القفار ، و بعض الزوايا يُحمَل إلى أهلها أطايب اللحوم وأسفاط العنب والتين !

وما نقول هذا ساخرين ، فقد افتخر الشعراني بزاويته فذكر أن الفقراء كانوا يجدون فيها ما يحتاجون إليه من طعام ولباس ، وأن الحق جل وعلا كان يرسل إليه كل سنة من عسل النحل نحو عشرة قناطير ، ومن عسل القصب نحو خمسة عشر قنطاراً ، ومن القمح ثلاثمائة أردب ، وكان يرسل إليه كل سنة نحو ألنى بطيخة من البطيخ الهندي يأكلون منها طول السنة حتى يطلع البطيخ الجديد (۱) وقد صرح في البحر المورود (ث) أنه ينبغي الشيخ أن يُخرج من الزاوية الجديد كل من غير وبدّل عهود الفقراء التي دخل الزاوية على نيتها ، كما إذا دخل

<sup>—</sup> وكانت الأرزاق تجرى عليهم مما يهدى إلى أساتذتهم، وذلك فى سنة ١٢٩٥ ه. وحدثنا الائستاذ على عبد الرازق أن بيت الشيخ القاياتى كان يشبه الزاوية ، فكان المريدون يقيمون به وكانت تقدم لهم المطاعم بسخاء مما يساق إلى منزل الشيخ من هدايا المحبين .

وحدثنى الأستاذ على عبد الرازق أيضا أن الفاهمة نفسها لا يزال فيها زوايا السنوسية ، ولمل هذا كان قبل السنين الأخيرة التي شغلت الجمهوركله بشواغل سياسية حلت محل الشواغل الصوفية ، لأن عصبية السياسة حرفت عصبية التصوف ، وسلكت المصريين والمتمصرين في نظام واحد : هو نظام الحزبية السياسية .

ويمكن الحسكم بأن نظام الزوايا لن يعود ، لا أنه نظام يقوم على « التنبلة » ، وإحساس الجمهور أصبح مرهفاً من هذه الناحية ، وكل نظام يحاربه الذوق العام مصيره إلى الانفراض ، وربما حل بالا ديرة ما حل بالزوايا ، فالثورة التي قامت في دير المحرق بنواحي أسيوط منذ حين قد تكون نذيراً بهبوب عواصف تهمر الحكومة على مطاردة هذا النظام العتيق .

<sup>(</sup>۱) لطائف المن ج ۱ صفحة ۱۸

فى العهد مع الشيخ على أن يرضى باللقمة والحَلَقة ثم ظلب زيادة على ذلك. ثم قال: « وجلوس مثل هذا فى الزاوية ضرر بلا نفع. وحن شرط رهبان الكنائس فضلاً عن المسلمين أن كل راهب أحب الدنيا أخرجوه من كنيستهم ، وقد صارت الزوايا الآن مصيدة للدنيا لا غير(١) »

و بعض ما سلف قاطع فى الدلالة على ماكان للزوايا من القيمة المعاشــية والأجتماعية (٢)

٣٣ - بقيت طبقة الفلاحين ، وهي طبقة كانت محتقرة في القرن العاشر ، بدليل أن الشعراني يرى الفلاح كالزبّال ، و بدليل أنه جعل من نم الله مهاجرته من بلاد الريف إلى مضر ونقله لا مرف أرض الجفاء والجهل إلى بلد اللطف والعلم " » . وهذه النزعة لا تزال حية إلى اليوم ، ولا يزال الفلاحون يرون أنفسهم منحطين ، وفيهم من يرى البواب في القاهرة أرفع مقاماً من الفلاخ في الريف ، ومن أغانيهم :

## « لیلتك سعیدة وسعیدة یا رایح مضر »

<sup>(</sup>۲) فان سأل الفارئ ؛ أين كانت زاوية الشعراني بالفاهمة ؟ فانا نجيب بأن الجامع الذي يعرف باسم الشعراني هو نفسه زاوية الشعراني أنشأه الفاضي عبد الفادر الأرزيكي نسبة إلى الأمير أرزيك أحدد أصماء الجراكنة وجمله مدرسة ووقف عليها أوقافاً كثيرة ، ولهذه الأوقاف تفاصيل في خطط على مبارك باشاج ١٤ ض ١٠٩ — ١١٢ . والرجوج إلى هذا المصدو ينقم من يهمه أن يغرف كيف نشأ بجامع الشعراني أو المدرسة الفادرية .

وانظر أيضاً ج ٤ ش ١٢٧ من المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) لطائف المنن ج ١ ص ٣٢

ومن أمثالهم : « الذوق لم يخرج من باب الحديد » ، أى أنه مقصور على القاهر، على القاهرة عفدهم ذوق !

وذكر الشعرانى أن أحد علماء الأزهر تزوج من مصرية ، أى قاهرية ، وقد مت أمه فلاحة ، وقد مت أمه فلاحة ، وقد مت أمه من الريف لزيارته ، فتنكر لها لئلا تعرف زوجته أن أمه فلاحة ، وهددها بالضرب إن علم أخد أنها أمه وأنه ابنها الغالى !

ومَن الشَّعْرَاني نعرف أن الفلاحين كانوا مستضعَّفين ، كان يتحكم فيهم الولاة ومشَايخ العرب ، أما الولاة فهم الحكام ، وأما مشايخ العرب فهم جماعة من الأعيان كان لهم فى مصر مقامٌ مهيب ، و « شيخ العرب » لقب فحم يذكره الشَّهْرَانَى فَى مُواطَنَ كَثْيُرَة بِالتَّعْظَيْمِ وَالتَّبَجِيلِ ، كَأْنَ يَقُولُ : « أَخَذُ عَلَيْنَا العهد إذا حصل لنا عباه عند حاكم من محتسب أو قاض أو شيخ عرب أن لا نغفل إلى عهد قريب ، و بفضله ضاعت أملاك آبائي وأجدادي ، فقد كان منهم من إذا قيل له « يا شيخ العزب » ثارت نخوته وأعطى باليمين و بالشمال . وعلى الله اليوض! وكان أهل الريف ينقسمون إلى طبقتين : عرب وفلاحين ، فالعرب هم أحفاذ المسلمين الذين وفدوا مع عمرو بن العاص ، والفلاحون هم الأقباط الذين أسلموا ، وكان بين هاتين الطبقتين عداوات وأحقاد ، وكان العزب لا يصاهمون. الفلاحين إلا متفضلين

وكان مشايخ العرب فى القرن العاشر يملكون من السيطرة ما يملك الحكام فقد حدثنا الشعراني أن الله حماه من الأكل من ضحايا الولاة ومشايخ العرب التي

<sup>(</sup>١) البحر المورود ص ٣١٤

يرسلونها إلى الزوايا ، لأنه علم « أن الكُشاف ومشايخ العرب يأخذون هـذه الضحايا التي يفرّ قونها من أهل البلد غصباً (١) »

وكان ظلم الولاة للفلاح أقبح من ظلم مشايخ العرب ، فقد دعا الشعراني إلى الزهد في ولاية أمور الناس ، لأن الوالى يقع في أمور كثيرة ، منها : « إلزامه بتخليص الخراج للمستحقين من الفقهاء وأرباب الشعائر مع ضيق حال الفلاح وخراب بلده و إلزامه بخراج العاطل والبور لجهة أقوى منه حتى لايتركوا له أردب بقح لأولاده الصغار . فإن سلك هذا الناظر الفقيه أو الفقير مسلك الولاة والأمناء والملتزمين و باع قوت الفلاح و بقرته التي يأكل لبنها خرج عن سياج علمه وفقره إلى سياج الظلمة ، و إن لم يسلك ذلك قام عليه المستحقون وقالوا له : أنت لا تصلح لمذه الوظيفة ، فيصير هو و إياهم في نزاع وخصام ويقولون له : أنت مفريط في تخليص الخراج فليزمك كل شيء فضك عند الفلاح (٢٠)»

وهذا الكلام صريح فى أن الفلاح كان يقاسى مصاعب كثيرة فى دفع الخراج، وكانت الأرض لا تعايَن ، بل يدفع خراجها ولو كانت باثرة ، فلا يبقى عنده شىء ، حتى البقرة والقوت

۲٤ — وكان الحلف بالطلاق يكثر في القرن العاشر ، نعرف ذلك من قول الشعراني فيمن ينقل أخبار السوء : « فإذا قيل له : سمعت ذلك من أى شخص؟ فيقول : من واحد لا ينبغي ذكره ، أو من واحد حلَّفني بالطلاق أنى لا أذكره (٢) »

 <sup>(</sup>١) لطائف المن مر ١٧٦ ؟ وقد تحدث عن هذه المسألة فى لواقح الأنوار س ٩٠ فقال :
 « فليحذر الشيخ أو العالم من التضحية بما يرسله مشايخ العرب أو الكشاف من نهب غنم البلاد وبقرها فان ذلك يزيد فى البلاء على أهل المنزل » . والكشاف : جمع كاشف .

<sup>(</sup>٢) البمر المورود صفحة ٦٨

ومن قوله: «كان لى صاحب من طلبة العلم ضرير أطالع معه العلم ويفيدنى الفوائد الحسنة ، فتخاصم مع بعض الطلبة فقال له : أنت لا تجيء إلى فلان إلا بقصد الغداء والعَشاء ، فحملت ذلك الصاحب المروءة فحلف بالطلاق من زوجته ما عاد يأكل عندى في تلك السنة (١) »

ونذكر من باب الفكاهة أن القرية التي نشأ فيها الشعراني — وهي ساقية أبو شعرة — لا يزال أهلها معروفين بالإكثار من أيمان الطلاق، وقد تقف حمارة أحدهم عن عبور الماء ، فيحلف عليها بالطلاق أن تمر ، وقد لا تفهم المسكينة خطر اليمين فيضربها حتى تسقط في الماء

وأهل بلدنا يعيرونهم بذلك ويروون عنهم نوادر تضحك المحزون

٢٥ – وفى كلام الشعرانى شواهد صريحة على أن إقامة الموالد كانت بما ابتُلِى به المصريون فى القرن العاشر، و إنما عددناها من البلاء لأنها كانت وصلت إلى التبذل والإسفاف ، وبيان ذلك أن الصوفية كانوا يقيمون الموالد وينفقون عليها الأموال ليطعموا الفقراء والمساكين ، ولكن أولئك الصوفية لم تكن لهم مكاسب ، فكانوا يجمعون الأموال للموالد بسيف الحياء ، وما زالوا يلحون حتى ضج الأغنياء ، وقد تحدث الشعرانى عن هذه البلايا الأخلاقية فقال :

« ومما منّ الله تبارك وتعالى به على عدم أكلى طعام من يأكل بدينه من فقراء هذا الزمان ، ويجرح الناس ويسلقهم إذا لم يبرّوه بألسنة حِداد ، ولا سيا إذا عمل مولداً كبيراً فإنه لا يكاد يحلل فيه ولا يحرم ، أى لا يحلل الحلال ويكتنى به ، ولا يحرّم الحرام ويجتنبه ؛ فالورع ترك الأكل من طعام هؤلاء ،

<sup>(</sup>١) لطائف المنن ج ١ ص ٢٠٢

لأنه لولا اغتقاد الناس فيهم الصلاح لم يعطوهم شيئًا ؟ ومعلوم أن من يأكل الدنيا بدينه أقبح ممن يأكلها بدنياه<sup>(۱)</sup> »

وحدثنا أن شخصاً من الأحراء سأل الخواص أن يعمل له مولداً فأبي وقال ؛ « والله إن كسبى من هــذا الخوص لا يعجبنى ، فكيف آكل من كسب الأمراء وأدعو الناس إلى الأكل منه »

قال الشَّعْرَاني ؛ وقَد أُخْبَرَني شَخْص من جماعة الباشَّا عَلَى الوزير فقال : تحد ستمت نفوسنا من كثرة سؤال هؤلاء المشايخ الذين يعملون لهم موالد ، فلم يتركوا عندنا عسلاً ولا أرزاً ولا عدساً ولا بسلَّة ، وإيش قام على هؤلاء أن يشحذوا ويعلموا لهم موالد<sup>(٢)</sup>. وقد عرض لهذه المسألة في البحر المورود بكالام أصرخ فقال : « أُخذ علينا العهد ما دمنا فقراء من المــال أن لا نعمل قط مولداً حافلاً ولا ظهوراً ولا متبوعاً ولا ولمية واسعة ولا عزومة كبيرة ولا غير ذلك ، حفظاً لديننا وزحمةً البخواننا من التجار الذين لا يهون على أحدهم كِعترةٌ ليتبيم ، فانهم إِذَا رَأُونَا فِي مُهمِّ رَبِّمَـا تَجُوُّ نُوا فِي مساعدتنا رِيَاءُ وسمعةً أَو غصبًا فِي عمل الطعام أو في النقوط للمدَّاحين ونحو ذلك ، وأكثر إخوات الفقير في هذا الزمان على علالة فى صحبته لأمور يظول شرحها من جانبه ومن جانبهم . وربما يقولون : بلغنا أن سيدى الشيخ ناوى يعمل مولداً أو طهوراً أو عرساً لولده ، وما نعرف. والله نساعده بإيش ، و إيش قام على الفقير يعمل له مولداً أو غيره و يكلف الناس . فإذا قال بعضهم أنا ناوى لا أساعده ولا أحضره ، يقول له بعضهم : فضيحة من

الشيخ ، ويبغى الشيخ يعتبك وجماعته ، فيحتاج أن محضر بغير نية صافية خوفًا

<sup>(</sup>١) لطائف المن حزء ١ صفحة ٢٠٤ (٢) صفحة ١٦٦

من العبت و إظهاراً للنيخوة كالمُره ، ثم إذا نقط مثلاً لا تسميح نفسه قبط بأن يعطى النقود المداح خفية بحيث لا يدري الشيخ ولا جماعته ولا أحد ، وربما يحوش المداح أيضاً العبامنة المقطعة والقشاقش تبكثيراً للفعل ، ومصداق ذلك أنه لا يسمح بإعطائها جملة واحدة سراً كأنها عناني واحد أبداً ، ثم ليجذر الشيخ أن يحكن جماعة من أن يدعوا أجداً من الأكابر للحضور كالدفتردار وقاضى المسكر وأمراء السيناجق وأضرابهم فإن ذلك من سوء الأدب ، ومن أين لأمثالنا من الضعفاء أن يستحق مشى الأكابر إلى داره لأجل لقمة محملت من أوساخ الناس يأنف من أكلها خدامهم فضلا عنهم (١) »

وفى هذه الحكات صور كثيرة من المجتمع لذلك العهد ، وحكاية النقوط لا تزال حية فى مصر إلى اليوم ، وتنقيط المداحين معروف ، وهو يقع عند «قيص شعر المطاهم » وعند « استجام العريس » وهو يستجم في الطشيت علناً بين الأهل والأصدقاء ، ويقف المداح أو المزين ويقول «شو بش يا حبايب » فيعطيه كل امرى ما تجود به نفسه باسمه واسم أبيه وأبنائه و إخوته ويصيح المزين عند كل اسم بعبارات شعرية يعرفها أهل الريف ، وكانت النقوط تدفع أيضاً ليلة « جلوة العروس » ثم ماتت هذه العادة و بتى النقوط يدفع للعروسة فى الصباحية ، وهي تقاليد تنم عن ذوق ولطف : لأنها من التهادى المقبول ، ولكن يقع كثيراً أن تتغير بسبها النفوس ، لأنها ديون عرفية يعسر قضاؤها فى بعض الأحيان

والمهم هو الكلام عن الموالد فقد حاربها الشعراني في مناسبات كثيرة ، لأنهاكانت تشهه الضرائب السنوية فكان كل رجل من أتباع « الشيخ »

<sup>(</sup>١) البحر المورود صفحة ٤٠٤

يقدم ما يستطيع من الأطمعة أو الذبائح ، وكان المشايخ ينتظرون ذلك ويغضبون ويعتبون حين (تنقطع العادة) وكان التفاضل بين المشايخ قائمًا على نسبة نجاحهم في جمع الهدايا لإقامة الموالد التي تُجمع ذخائرها من أوساخ الناس ، كما قال الشعراني وقد عاش هذا التقليد في مصر إلى عهد قريب ، وما أحسبه مات ، فلشيخ الطريقة في ذمة كل مريد جَدْئ أو خروف يقدمه عند المولد ، وتُجمع الجديان والخرفان ثم تساق إلى ساحة المولد فتذبح هناك ، ويدعو شيخ الطريقة من شاء من الخواص ، ويقبل عليه من شاء من العوام ، وتكون مأكلة عظيمة يتحدث بأخبارها أصحاب البطون!

وللقارئ أن يضيف هذا إلى المظالم التي كان يعانيها الفلاحون في دفع الخراج اليرى كيف كانوا يقعون في بليتين: غطرسة الحكومة ودهاء المتصوفين.

٣٦ — وكان المصريون في القرن العاشر ممتحنين بالمآتم والأعراس ،
 نعرف ذلك من قول الشعراني :

« ومما من الله تبارك وتعالى به على حمايتى من الأكل من طعام النذور والأعراس الواسعة وطعام العزاء والجمع وتمام الشهر فلا أستحضر أننى أكلت شيئاً من ذلك إلا مرة واحدة ثم تقيأته »(١).

والفهوم من هذا أن الشعراني يحارب عادات شاعت في عصره ، وكان يقع فيها الصوفية والعلماء، وقد فصّل ذلك فقال :

« وأما أطعمة العرس الواسعة فان الغالب على صاحبه التكلف فيه فيطبخ ما ليس من عادته أن يطبخه مما هو فوق طاقته فترى أبا العريس وأم العروسة

<sup>(</sup>١) لطائف المنن ج ١ صفحة ١٦٧

أو أم العريس يبيع أحدهم ثيابه في عمل الطعام أو يقترض غالب ذلك ولو بالربا ، ويقول: قد تجونت في عمل هذا العرس وما بقى إلا عمله ، فيعمل ذلك الطعام متكرهاً له ، متفاخراً به ، حتى إنه بعد ذلك ربما سمع بعض الناس يقول: كان طعام فلان أكثر من طعام فلان فيتأثر لذلك . وأما طعام العزاء والجمع وتمام الشهر(١) فر بما دخله المفاخرة كذلك ، وربما عملوا ما علوا من الفطير والعجمية والسّنبوسك والحلو والأرز متكلفين له خوفاً من عتب الناس الذين يعزُّون ويطلعون له التربة ، وربما كان ذلك من مال الأيتام أو بعضهم ، وليس لوليهم فعل مثل ذلك شرعاً: فالعاقل من فتش على كل لقمة دخلت بطنه قبل أن يضعها في فمه ، وكذلك لا ينبغي لمتورع أن يشرب من الماء الذي يسبّلونه عند الدفن في فمه ، وكذلك لا ينبغي لمتورع أن يشرب من الماء الذي يسبّلونه عند الدفن إن كان أهل الميت يقيمون ذلك من التركة ، أللهم إلا أن يكونوا بالغين رشداء(٢) »

والظاهر أن الطمع فى طعام العزاء كان رذيلة فاشية ، بدليل قول الشعرانى « وقد حمى الله تبارك وتعالى بعض إخواننا من الأكل من طعام العزاء فالله يديم عليهم ذلك »

ولا يمكن أن يكون التورع عن طعام العزاء فضيلة إلا إن كان الطمع فيه قد عم وشاع

وهذه العادات لا تزال حية في أكثر البيئات المصرية ، فقد يعيش بعض أهالى البلاد مدينين أثقل الدين لأنهم يقيمون الولائم الكبيرة في حفلات الطهور

 <sup>(</sup>١) طعام الجمع صماه في البحر المورود: طعام الحنيس ، وتمام الشهر يقابله اليوم ما يعرف.
 بالأربعين.

والزواج ، ويدعون إليها أكثر أهالى البلد ومن يعرفون من البلاد المجاورة ، ثم تكون مطاعم كثيرة تنهب ما تنهب من المال المدَّخرِ والمقترض ، وتكون أجياناً من أسباب الخراب

والظاهم أن التهالك على أطِعمة العزاء هو الذي أنطق الفلاحين بهــذا المثل المظريف:

### « میوتِ وخراب دیار »

وكلام الشِعراني في هذا الموضوع خليق بالدرس، فأكثر المآتم تؤخذ نفقاتها من أموال الأيتام، وتكاد المآتم في مصر تضاف إلى الأعيراس من حيث الإسراف في النفقات، وأكثر أهل مصر لا يعقلون

۲۷ — ونفهم من كلام الشعرانى أن صناعة النسيج كانت وصلت إلى أبعد الحدود فى القرن العاشر ، فقد كان نساء مصر يعرفن من الثياب ما يسمى بالرقيق و يقول الشعراني عن النهي عن تلك الثياب :

« أُخِذِ عِلَينا الههد من رسول الله أن لا نكسو عيالنا من الثياب التي تصف البشرة ، ولا نقرها أن تشترى لنفسها ذلك ، مبالغة في سترها عن عيونِ الأجانب الذين يدخلون الدار من الرجال الأجانب والنساء . فر بما نظرت الأجانب إلى فرج المرأة من تحت النياب الرقيقة كما تنظره من تحت الزجاح الصافى (١) »

وكلمة «عيال » فى كلام الشمرانى ترد غالباً بمعنى الفتيات والنساء ، وربما أريد بها المفرد وهي جمع . ومن الواضح أن الشعرانى لا يتكلم عن جميع الطبات، وإنما يشير إلى ماكان يقع فى بيوت المترفين

<sup>(</sup>١) لواقح الأنوار صفحة ٣٣٠

۲۸ — ويظهر من كلام الشعراني أيضاً أن الحكام كان يؤخذ عليهم لبس الحرير والجلوس عليه والتحلّي بالذهب ، وهو يحدثنا أن علماء عصره كانوا يسكتون عن لبس الظلّمة الحرير ، أو ينكرون عليهم مع طمعهم فيا بأيديهم وقبولهم هداياهم وترددهم إليهم من أجل ذلك (۱). ونفهم من كلامه أيضاً أن بعض الصالحين كان ينكر عليهم ، ولكن كانت تعوزه السياسة فكانوا لا يصغون إلى إنكاره ، بل يزدرونه و يضحكون عليه

ومعنى هذا أن لبس الحرير والجلوس عليه والتحلّى بالذهب كان من المشكلات الاجتاعية ، وكانت توضع للنهى عنه قواعد وآداب . ومن أجل هذا كان الصوفية من جانبهم يبالغون في التخشن ، ويؤثرون لبس الصوف والمرقّع من الثياب ، فكانت ملابس الرجل هي الدليل على ما يصطنع من الأخلاق

وهذا لا ينافى ما قرره الشعرانى من وجوب مداواة النفوس فى بعض الأوقات بأكل المطاعم اللذيذة ، ولبس الثياب النفيسة ، لأنه اشترط أن يكون ذلك من وجه حلال بعيداً عن الحرام والشبهات (٢)، وهو يريد الكسب الحلال ولم ينص على حِلّ الاستعال لأن ذلك معروف

۲۹ — وكان علماء مصر فى القرن العاشر يتحاسدون ويتباغضون ، وكان الرجل منهم يكره أن يعرف تلميذه أنه هو الرجل منهم يكره أن يعرف تلميذه رجلاً غيره ، وكان كل عالم يوهم تلاميذه أنه هو وحده العالم وأن من سواه جهلاء . وقد فشا هذا العيب فى أهل ذلك العصر بدليل ما نرى فى كتب الشعرانى من حرّبه ، فقد ندّد به أكثر من عشرين مرة ، وروى لنا كثيراً من الطرائف نكتنى منها بشاهدين اثنين :

«سمعت شخصاً ضعيفاً مثلى يقول: والله العظيم لا أعلم الآن في مصر كلها أعلم منى ، ولو أننى علمت لمشيت إليه واستفدت منه ؛ ومثل هذا مجنون ، وأقل جزائه أنه حُرِم بركة علماء زمانه ، ومات بجهله . ورأيت شخصاً يدَّعى القُطْبِيَّة يقول : أطلعنى الله على دائرة الأولياء كلهم فلم أر فلاناً — وأشار إلى شخص من صالحى عصره — فقال له شخص في المجلس: إن كنت صادقاً فقل لى كم في لحيتك من شعرة ؟ فما درى ما يقول وخجل بين الناس (۱) »

٣٠ — وكانت « المعارضة » فى القرن العاشر تتمثل فى اغتياب الحكام. والوزراء فى المنازل وفوق المصاطب ، فقد حدثنا الشعرانى أن من الناس من يكون. الخير فى أن لا يجدونا فى المنازل عند الزيارة ، وهم الذين يأتون « للغو والهذيانات. وذكر أخبار الدولة وحكاية أخبار الناس (٢٠) »

وكان الشعراني يكره اغتياب الحكام ولا يحب أن يتصل بأعداء الدولة .. ولا في ذلك سياسة بسطناها عند الكلام عما وضع من الآداب لمعاملة الحكام

٣١ — وكان من أصحاب الجاه فى القرن العاشر من يقضى مصالح الناس طمعاً فى هداياهم « وذلك حرام بنص الشريعة و بيع الدين بالدنيا ، وذلك أن الشفاعة عليك واجبة إن تعينت عليك ، وفعل الواجب لا يجوز أخذ العوض الدنيوى عليه (٢٢) »

وهذا عيب قديم عرفه أهل المشرقين ، وهو لا يزال حيًّا في مصر ، وفي. القاهرة فيما يقال جماعات لتنظيم هذه « الشؤون » ، وكانت لها فضأمح عرَفَتُها

<sup>(</sup>١) لواقح الأنوار صفحة ٢٨٤

<sup>(</sup>۲) البحر المورود صفحة ٣٠٣ (٣) صفحة ٣١٥

الحاكم ، وسُمعت فيها شهادة أحد الوزراء . وأثمان الشفاعات والوساطات تضج بأخبارها الأندية ، ولو جاز لكاتب أن يدوِّن ما يسمع وما يعرف من أخبار الأسواق التى تباع فيها الوظائف لانكشفت من الحياة الرسمية جوانب تزكم الأنوف .

وقد فزع بعض الأطهار من شيوع هذا الرجس فوضعوا قواعد للتعيينات والترقيات ، وقد كتبت هذه القواعد فيما علمت بماء الزعفران على جلد الغزال ، بحيث لا تُلْحَس ولا تمزَّق ! فلا تصدقوا من يقول إنها قواعد صورية لم توضع إلا لتزيد تعقيد الأمور في أوجه من لا عمّ لهم في الحكومة ولا خال

٣٧ — والشعراني كثير السخط على أهل زمانه ، ولو صدّقناه لجزمنا بأن مصر في القرن العاشر كانت مَباءة لجنود إبليس ، لعنة الله عليه وعليهم! وهو ينص بالذات على خيانة الجار للجار ، ويراها من أكبر المو بقات . وفي كلام الشعراني أن الزناكان رذيلة شائعة لم يسلم منها أحد من الناس «حتى وقع أن جماعة من الأكابر اجتمعوا في مجلس فقال شخص منهم: من سلم منكم من الزنا فليحلف لنا بالله تعالى أنه ما زني ، في الجرأ أحد منهم على الحلف ، واعترفوا جميعاً بأنهم وقعوا في ذلك في شبابهم »(١)

و « الأكابر » فى كلام الشعرانى هم الصوفية ، لا الوزراء ، وهل أيسأل الوزراء هذا السؤال ؟!

وشيوع الفسق لا يقع فى أمة إلا فى أزمنة الانحطاط ، لأن الناس لا يفسقون إلا حين يحرّمون من الشواغل الجِدية ، أى حين لا يجدون من أعمال الشرف ما يلهيهم عن أعمال الدنس

<sup>(</sup>١) لواقح الأنوار صفحة ٣٤٧

وقد ظل الشعرانى حافظاً للمُنجُهية الريفية ، وهى عُنجُهية تقوم على الترفع والإباء ، وهو من أجل ذلك يسى الظن بأبناء الحواضر ويرى صحبتهم باباً إلى الفسوق ، ويقول فى ذلك :

« وقد فسد جماعة من كثرة أكل الشهوات وخلطة من لا يصلح من أولاد مصر » (١) .

و «أولاد مصر » هم شبان القاهرة ، وقد سمعت أنهم صلحوا فى هذه الأيام !

٣٣ — ولم يكن الفسق كل ما يشكو الشعرانى من عصره ، بل كان يعتقد
أن زمانه قل فيه الحلال « حتى إنه لا يكاد يوجد منه شىء فى يد شيخ من شيوخ
الفقراء فضلاً عن آحاد الناس »(٢).

٣٤ — وكان التعاطف والتراحم مما يعسر وجوده بين الأقرباء « فكان الناس يسألهم قريبهم ثوباً أو طعاماً أو دراهم فلا يعطونهم شيئاً ، ويسألهم شخص لا قرابة بينهم و بينه فيعطونه ، ولعل العلة فى ذلك أن القريب يأخذ ولا يشكر أصلاً ، أو يشكر ولا يبالغ فى الشكر ، ويقول لا جميلة فى ذلك لقريبي بخلاف الأجنبي فإنه إذا أخذ من أحد شيئاً يشكر صاحبه فى المجالس ويبالغ فى الثناء عليه ، والنفس من شأنها أن تحب ذلك »(٣) . ومعنى هذا أن المعروف كان لا يقدّم إلا فى انتظار ثمنه من الشكران .

وللشعراني في ذلك كلمة محزنة تصور تقاطع الأهل والجيران في عصره ، وتبيّن كيف كان الفلاحون في الريف يقاسون بلايا الشحناء :

« أُخِذَ علينا العهد أن نعلِّم كل من رأيناه في بلاء في هــذا الزمان طريق

<sup>(</sup>١) لواقح الانوار صفحة ٣٤٨ (٢) صفحة ٢٥٤ (٣) صفحة ٣٠٨

الخلاص منه ، لا سيا أهل القُرى من الفلاحين لغلبة الجهل عليهم ، وأعظم طريق إلى رفع البلاء النازل على الناس في حارة أو قرية أو زاوية مصالحة بعضهم بعضا حتى لا يبقى بينهم شحناء ولا عداوة . . . وقد علَّمت ذلك لبعض أهل القرى وكان بينهم العداوة والقتل والنهب والخروج من الأوطان فاصطلحوا وتعاطفوا فارتفع البلاء من بلدهم ، وذلك أن البلاء لا ينزل قط على قوم وهم على قلب رجل واحد . . . وقد قال شخص مرة لسيدى على الخواص : يا سيدى ، ما بقى قلب مع قلب في هذا الزمان ، فما سبب ذلك ؟ فقال الشيخ : سبب ذلك عدم برهم لبعضهم ، لأن الحسنة هي التي تربط القلوب بعضها مع بعض . قلت : وهذا الأس قد أيسنا من وقوعه ما بقيت الدنيا ، وقد قلت مرة لجماعة من الإخوة الأشقَّاء : بالله أيكم يعتقد في أخيه أنه إذا مات عن أطفال فقراء أنه ينفق عليهم و يطعمهم و يكسوهم حتى يعينهم الله من فضله أو يموتوا ، فقال كل منهم : والله ما منَّا أحدُ يظن في أخيه ذلك . فإِذا كان هذا بالإخوة فكيف بغيرهم ! فما بقي أحد يعطف على أحد . وانظر يا أخي إلى صاحبك وجارك الغنيّ كيف تمكث السنة والسنتين وأكثر لا تنظر منه قط لقمة ولا خِرقة ولا حسنة من حسنات الدنيا إلى أن يموت ، و إن وقع لك ذلك من جار أو صاحب فهو من غلطات الزمان ، وقد صار الأمر روايات وأخباراً كأنه قط لم يكن في الوجود »(١) .

ومن هذا الكلام نعرف أن الفلاحين كان يبغى بعضهم على بعض بالنهب والقتل ، وكان فيهم من يخرج من بلده لينجو من أذى العداوات ، ونعرف أن الإخوة والجيران كانوا لا يعرفون التعاطف والتراحم ، ولا يقيمون وزناً لأواصر القرابة والجوار .

<sup>(</sup>١) البحر المورود صفحة ٣١٣

وهذه الأخلاق لم تنقرض من مصر ، وكيف تنقرض وهي رذائل إنسانية عرفها الناس في كل بلد ، وفي كل جيل ؟ ولعل الناس في عصر الشعراني كانوا أرحم من ناس هذا الزمان ، فني عصر الشعراني كان الرجل القويّ يعتمد على الرمح والسيف ، أما الرجل القوى في هذا الزمن فيعتمد على أسلحة وضيعة أشرفها الدس والكيد والبهتان .

فى عصر الشعراني كان أهل البغى يجدون من يحذّرهم عواقب البغى ، أما فى عصرنا فيعيش الباغون عيش الشرفاء ، لأن الانتقام صار شريعة مَمْ ضِيّة لها قواعد وأصول .

فى عصر الشعرانى كنت تجد عُصبةً من أهل الخير تدفع عنك عنف الباغين أما فى هذا العصر فيقف كرام الناس على الحياد ، ويتركون الظالم ينتاشك . ويفترى عليك ، ويذيع من حولك الأراجيف ، ولا يتقدم رجل شهم فيقفه عند حده ، على نحو ما كان يفعل الرجال ، أيام كان فى الدنيا رجال .

٣٥ — والشعراني يتحدث عن الظَّلمة وأعوان الظلمة في كل كتاب ، بل في كل صفحة من كتاب ، وهذا يدل على أن مصر في القرن العاشر كانت تَشْقَى با ثام الظالمين ، وقد بقى ظل هذه الما ثم على السنة العوام ، فتجد كل أم في الريف تدعو لابنها بهذا الدعاء : « الله يكفيك شر الحاكم الظالم » ، فالحاكم الظالم كان الشبح المخيف الذي يستعيذ منه الناس

والحاكم الظالم انقرض من مصر، وشعر الجمهور بالأمان ، لأن الرجل فى الأعصر الخالية كان لا يأمن فى كل لحظة أن ينقض عليه أحد الظلمة فيسلب ماله أو يسخِّره أو يضطهده بلا سبب مُبين أما فى هذه الأيام فلا يستطيع أمير ولا وزير أن يعتدى على ملكية أحد، ولو كان من الصعاليك، وفى مقدور كل امرئ أن يغدو إلى شأنه آمناً مطمئناً، ولا يتعرض المرء للشر فى هذه الأيام إلا إذا اشترك فى الحياة العمومية، فإن فعل فهو عرضة للظلم المصقول الذى ابتدعته المدنية

وأريد أن أقول إن الرجل لا يتعرض للشر إلا إذا تسامت نفسه إلى أن يكون من الشخصيات المرموقة فى المجتمع ؛ فإن قنع بأن يكون فلاحاً أو نجاراً أو حدّاداً فهو آمن كل الأمن ولا رقيب عليه ولا حسيب

كان يستطيع الملوك في الأيام السوالف أن يستصفّعُوا أموال من يغضبون عليهم من الوزراء؛ أما في هذا العهد فلا يستطيع أكبر ملك أن يأخذ قرشاً واحداً من أصغر مخلوق إلا بحكم القضاء، والقضاء في هذه الأيام تضرب بعدالته الأمثال إن عصرنا لا يعرف الظلم إلا في باب واحد: هو تظالم الجاعات والأحزاب، فمن اشترك في جمعية أو حزب فهو مباح العرض، ينتاشه من شاء كيف شاء، فمن اشترك في جمعية أو حزب فهو مباح العرض، ينتاشه من شاء كيف شاء، وهذا شر تمكن السلامة منه بتجنب التحزب والإقبال على الأعمال البعيدة من معسكرات الأحزاب؛ أما في عصر الشعراني فكان الشر ينتظر الرجل في كل مكان، ومن أجل هذا نواه يستعيذ من الظالمين وأعوان الظالمين

٣٦ - بقى أن ننص على خَصِيصة أصيلة من خصائص المصريين فى القرن العاشر ، تلك هى الإحساس بقيمة الأخلاق ، والحرص على إقامة شعائر الدين ، فقد كانت الحواضر والأقاليم تعجُّ عجيجاً بمواكب الصوفية ، وكان للفقهاء سلطان ملحوظ يتهيبه الأمراء والوزراء ، ولو قام فى مصر لهذا العهد رجل مثل الشعرانى ونهى الناس عما انغمسوا فيه من الرذائل والشهوات لعدّوه من المخبولين

فى عصر الشعرانى كان الناس جميعاً يعرفون الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكان المفرِّط فى دينه يكاد يتوارى من الخزى ؛ أما فى هذا الزمن فالأخلاق كلام فى كلام ، ولا يجوز لعاقل أن يعامل أحداً إلا بسند مكتوب

كان الشعراني يقول:

« رأيت جماعة يلبسون الصوف ، ويأخذون فى أيديهم السُّبحة ، وألسنتهم كالعقارب ، وأفواههم كأفواه التماسيح ، وبطونهم كالسفن ، وهم مع ذلك يدعون الطريق » .

وهذه الحال توجد فى مصر ، ولكن بشكل أبشع ، والفرق بين الناس فى العصرين : أن المرائين فى القرن العاشر كانوا يُعرفون بحمل السّبح ولبس الصوف ، أما المراءون فى هذا العصر فيتحدثون كثيراً عن « الضمير » ويطوفون طواف الخشوع حول كلة « الأخلاق » ويلوذون باسم « الوطنية » فى أكثر الظروف .

و إذا كان الشعراني شبّه ألسنة معاصريه بالعقارب وأفواههم بأفواه التماسيح و بطونهم بالشّفن ، فإنا نرى ألسنة معاصرينا أمضى حدَّا من عقود الشركات ، ونرى أفواههم أخطر من أفواه المدافع ، ونرى بطونهم أوسع من المحيط . والله المستعان على أهل هذا الزمان .

٣٧ — أما بعد فقد صورنا المجتمع المصرى فى القرن العاشر كما رأيناه فى كتب الشعراني ، وانزلق القلم فصواً ربعض ملامح المجتمع فى العصر الحاضر ، وكنا نود أن يسلم القلم من هذا الانزلاق ، ولكن واجب البحث قضى بالموازنة بين عهدين عانتهما مصر وشقى بهما المصريون .

وقد جَهِدتُ في صرف القلم عن هذه الموازنة ، فلم أصل في صدِّه إلى ما كنت أريد ، ولعل هذه الوخزات تنفع في تذكير من ظنوا أن المقادير سكتت عنهم فلوثوا المجتمع المصرى أقبح تلويث ·

فإذا كان القارئ يتشوف إلى كلة فاصلة فى ختام هذا البحث ، فإنى أذكر أن المصريين فى القرن العاشر كانوا يشجعون من يبصرهم بعواقب ما يصنعون . أما المصريون فى هذا العصر فلا يسرهم أبداً أن يذكّرهم باحث واجب الرجال. فى رعاية العدل .

ألا تروننى أمشى على الشوك وأنا أسطر هذه الكلمات؟ غفرانكم يا أهل « الضائر » فى العصر الحديث!



الصوفية يكتبون فى الأغلب لعامة الناس — اختلاف أساليب الكتاب وألفاظهم باختلاف بلادهم — الجو الأدبى عند الكاتب الصوفى يختلف عن الجو الادبى عند المنفىء الادبب — الالفاظ المدنية فى كتب الصوفية — عصبية الفدماء لبلادهم — طائفة من الالفاظ والتعابير المصرية

ترددت طويلاً في كتابة هذا الفصل . ثم شجعني عليه أنه لا يخلو من فائدة أدبية متصلة بالتصوف ، وفي إنشائه توجيه لن يهمهم أن يدرسوا تطور اللهجات في مختلف الأقطار العربية .

وخلاصة الفكرة أن الصوفية في الأغلب يكتبون لعامة الناس ، فهم لا يبالغون في تغيُّر الفصيح من الألفاظ ولا يدققون في صقل الأساليب ، ومن أجل ذلك نرى في مصنفاتهم ألفاظاً وتعابير لا نجدها عند من يعاصرهم من الكتاب والشعراء والخطباء ، وقد يتفق في أحيان كثيرة أن نرى عندهم ألفاظاً يعسر الرجوع إليها في المعجات ، ويتفق أيضاً أن نراهم يصوغون الجل صياغة تنكرها قواعد النحو القديم ، ويحدُث كذلك أن يغلب عليهم إغفال الإعراب ، وذلك مما يدل على أن البلاغة عندهم تقوم على أساس أصيل هو تبليغ الدعوة الأخلاقية إلى سواد الناس .

و بقليل من التأمل ندرك أن أولئك القوم لم يكونوا من الغافلين ، فالبلاغة في الأصل هي إقناع المخاطَب ، وما تخاطب به العوام يجب أن يختلف عما تخاطب

به الخواص ، و إلا وقع الكاتب فى العِيِّ الذي نهى عنه البلغاء .

٧ — ومن الحق أن فصحاء الكتاب تختلف ألفاظهم وأساليبهم باختلاف القطر الذي يعيشون فيه ، ولا يُستثنى من ذلك إلا الكتاب الذين عاشوا تحت سيطرة بغداد و إن كانوا أجانب عن العراق ، فقد نرى فى الكتاب المصريين والأندلسيين من يكتب علي نحو ما كان يكتب الجاحظ أو ابن العميد ، فإذا خلّينا هؤلاء ومضينا نستقرى ألفاظ الكتاب والشعراء رأينا فيها ملامح محلية تختلف باختلاف الأقاليم ، وقد استطعت وأنا أنشئ كتاب (النثر الفنى) أن أدل على شيء من ذلك ، فبينت أن عند أحمد بن يوسف المصرى ألفاظاً وتعابير على فى صميمها مصرية ، وأن عند المطهر الأزدى ألفاظاً لا تعرف فى غير البيئات العراقية ، وعند مراجعة كتاب الأم الذى ألفه البويطى لاحظت أن فيه ألفاظاً وتعابير لا يعرفها إلا الفلاحون المصريون .

٣ — وهذا الذي أقول به هو الأصل ، ويجب أن يُلْحَظ في كل مكان ، لأن اللغة العربية احتلت بلاداً كانت لهما لغات قوية فورثت عنها خصائص كثيرة ، واللغة العربية في هذه الأيام تعانى شيئاً من ذلك ، فقد بدا لى مرة أن أقارن بين الصحف المصرية والسورية فرأيت شواهد كثيرة من اختلاف الألفاظ والتعابير ، فالصحف المصرية تقول « إشاعة » والصحف السورية تقول « شائعة » و إذا غاب طفل مصرى عن أهله ونشر أبوه كلة في الصحف للدلالة عليه قال : « قَمْحِيّ اللون » . و إذا غاب طفل شامي عن أهله وكتب أبوه كلة للبحث عنه قال : « حِنْطِيّ اللون »

وكذلك يقال في الألفاظ الاصطلاحية ، فنحن في المدرسة نقول « الفصل »

وهم يقولون « الصف » ونقول « الواجب » وهم يقولون « الفَرَّض » ونقول « الجامعة » فيقولون هم « الكلية » (١) . وهذه مسألة مفهومة جداً لا يحتاج النص عليها إلى تفصيل (٢) .

٣ — وفى كتب الصوفية جو آخر يختلف عن كتب الأدب كل الاختلاف، فالأديب لا تقع عنده الألفاظ المحلية إلا بالرغم منه ، لأن الأصل عنده أن يحاكى أقطاب الأدباء فى القرن الثالث والرابع ، أما الصوفى فيكتب وهو مأخوذ بالوطن الذي يعيش فيه ، وبالعوام الذي يختلفون إليه ، وهو فى الأصل يحتقر الزخرف ، ولا يبالى أين يقع ، ولهذا نجد الصبغة المحلية تغمر جميع الكتب التي ألفها الصوفية بلا استثناء (٢٠) .

وهنا مَثَلُ قريب يمكن الاستئناس به ، وهو مَثَلُ نأخذه من الصوفية الذين يعيشون في مصر ، فألفاظ الأحمدية غير ألفاظ الشاذلية ، وإنما كان ذلك لأن الأحمدية طال عهدهم بصحبة الفقراء في وادى النيل ، أما الشاذلية فألفاظهم في الأصل مغربية ، ولها خصائص لا يعرفها الأحمديون .

٤ — وأكثر الألفاظ المحلية التي نأخذها من الصوفية هي الألفاظ المدنية ،

 <sup>(</sup>١) لاحظت وأنا أدرس نشأة الجامعة المصرية أنها كانت فى لغة أصحاب المفتطف والهلال.
 تسمى « السكلية » المصرية .

 <sup>(</sup>۲) ليس هذا خاصا باللغة العربية فاللغة الفرنسية مثلا تختلف عند الكتاب أنفسهم باختلاف الاقاليم ، ولرجال الادب الفرنسي في ذلك أبحاث طوال .

 <sup>(</sup>٣) ترك الزخرف والتنميق أمر يوجيه الصوفية ، وقد عد الغزالى من آفات اللمان
 ( التقمر في الكلام بالتشدق وتكلف المجمع والفصاحة والنصنع فيه وما جرت به عادة المتفاصين.
 المدعين للخطابة )

أنظر الاحياء حزء ٣ صفحة ١٢٦

أعنى الألفاظ المتصلة بالمعاش ، أما الألفاظ الفكرية التى تعيّن أحوال النفوس فقد بقيت فى الأغلب على صورة واحدة : لأن الصوفية حرصوا عليها أشد الحرص ، وأنشأوا فى تفسيرها وتحديدها مباحث على جانب من الأهمية ، و إن كان ذلك لا يمنع أن ألفاظ المتأخرين قد تختلف عن ألفاظ المتقدمين بعض الاختلاف .

والألفاظ المعاشية هي التي تُقيَّد عند الدراسة اللغوية لكتب الصوفية ، فما أذكر أن الشعراني مثلا أكثر من ذكر الدراهم والدنانير، و إنما يقول « الجديد » و « العتماني » (۱) . وما أذكر أنه أكثر من الصاع وهو يتكلم عن المكاييل ، و إنما يقول « الأردب » و إنماكان ذلك لأن الأصل عند الصوفية أن يخاطبوا الناس بما يفهمون ، ولأن التأنق في اختيار الألفاظ والتعابير هو عندهم نوع من الزهو والخيلاء يجب أن يتنزه عنه رجال القلوب .

ولكن ما هى الكتب الني تُدرَس في هذا الفصل للدلالة على تطور اللهجات العربية ؟ أندرس بعض كتب الشام والعراق ؟ كنت أحب ذلك ولكني أخشى أن لا أحس الألفاظ العراقية والشامية إحساساً قويًّا يدلني على ما فيها من الصبغة المحلية ، فلم يبق إلا أن ندرس كتباً مصرية ، وهنا أذكر أني أنست كل الأنس بتقييد ألفاظ الشعراني لأني كنت أسمعها في طفولتي ، وهو قد نشأ في بلد يجاور البلد الذي نشأت فيه ، فألفاظ الشعراني هي ألفاظ شعراوية أو سنتريسية قبل أن تكون قاهرية ، لأن الناس في العصور الخوالي كانوا يتعصبون لبلادهم أشد التعصب ، وكانوا يتميزون بالنسبة إلى نشأتهم الأصلية ، وقد يحدث في أحيان كثيرة أن يُنسى اسم الرجل ولا يُعْرَف إلا وهو منسوب : فالسيوطي والحلي

<sup>(</sup>١) والشعراني يجمع العتمانى على العتامنة ، وقد مر شاهده فيا نقلناه من كلام الشعرانى عن آفات الاعراس .

والأشموني والأسنوى والشعراني والشنشوري والأجهوري والسبكي ، أمثال هؤلاء يُعرَفون منسو بين ، وقد لا تُعرف أسماؤهم إلا بالرجوع إلى كتب الطبقات

ومن المؤكد أن عند الشعراني ألفاظاً كثيرة لا يحسمها تمام الاحساس إلا أهل المنوفية ، لأن مصر في القرن العاشركان يقل فيها ربط أهالي الأقاليم بعضهم ببعض لقلة المواصلات . ومع أن ذيوع الصحف في هذه الأيام يؤثر تأثيراً شديداً في توحيد الألفاظ والتعابير ، فإنا نجد لأهل كل إقليم ألفاظاً محلية لا يعرفها القاهريون ، ويظهر ذلك جليًا في مناقشات مجلس النواب ، وهل يتكلم علوى الجزار كما يتكلم خليل أبو رحاب ؟

ولنا صديق تغلب عليه لغته الصعيدية ، رأيته مرة يشتم رجلاً فيقول إنه « خُرُج » وهي كلمة لم أفهم مدلولها بالضبط ، فهل تكون قريبة من قول أهل المنوفية : « فلان زئ شُرَّابة الخُرْج (٢) » ؟

و إنما نصصت على هذا ليعرف القارئ أن ألفاظ الشعراني هي ألفاظ شعراوية أو سنتريسية ، وليست كلها قاهرية ، فإن من العسير أن تثبت الألفاظ المحلية في مثل مدينة القاهرة أربعة قرون، لأن المدائن الكبيرة قليلة الحرص على موروث الألفاظ والأساليب . والألفاظ التي أنص عليها هي الألفاظ التي لا تزال حية في سنتريس ، أما الألفاظ التي ماتت ولم أفهمها إلا بفضل السياق فسأغفلها كل الاغفال لأن تحقيقها محتاح إلى شرح طويل .

٣ - ولكن ماذا نصنع ؟ أنذكر كل كلة في عبارة ؟ أخشى إن فعلت ذلك أن أنسب إلى الفضول .

 <sup>(</sup>١) من الصعب جداً إدراك الفروق الدقيقة بيرف الالفاظ المحلية ، فلكل لفظة صورة
 لا يدركها عام الادراك إلا أهل البلد لذى شاعت فيه

لقد قيدت ألفاظاً كثيرة وحفظت أمكنتها من الكتب ومن الصفحات ، ولكني أري من الخير أن أدعو القاري إلى تصديق فأغفل المراجع ، وليس في هذا ما يضاد المناهج العلمية في البحث ، لأن ذكر المرجع لا يكون إلا عند غرابة النص ، وليس الأمر هنا كذلك ، فإن الألفاظ البلدية عند الشعراني مبثوثة في كل صفحة ، والجو الأدبى في كتب الشعراني يتأرج بالأخيلة المصرية ، والفرق بينه و بين رجل مثل الغزالي أظهر من أن يحتاج إلى بيان .

و إليكم بعض ما عنده من الألفاظ والتعابير:

بهدله — برطله — الخابوس — عنم عليه — جر قافيته — طلع له جماعة — دُسْتُوريا إخوان — الرسمال (۱) — المسقاة — نزوركم بكرة أى غداً — حلاوة النفس — يلبس له جبة — بَلَصة — بنات الخيطا : أى البغايا — ممحون بابنة عمه — الجديد : اسم عملة (۲) . غضب على غضبه : أى لأجله — اعتقنى من ذلك — الرجال الحرافيش — بالله عليك — يعيش راسك — زغلت عينه — زفر اللسان — أنت طيب بخير وعافية — كلف خاطرك — العُيَّاق: جمع عينه — رجل مبسوط — الحُرج — المطلّب: أى الكنز — طيرِّش طيرِّش : عايق — رجل مبسوط — الحُرج — المطلّب: أى الكنز — طيرٍّش طيرِّش : دعاء الحمير — دخلت رأسه الجراب — طول الروح — ناس مغفلين — الخبن السخن — المعلم : أى القبطى أو اليهودى — البعوّة : شبح يخوَّف به الأطفال — السخن — المعلم : أى القبطى أو اليهودى — البعوّة : شبح يخوَّف به الأطفال —

<sup>(</sup>١) فى كلام الشعرانى : رجل قليل الرسمال ، أى المحصول ، والرسمال هو أيضا فى لغة أهل المنوفية زرق الحمام ويسبخ به البطيخ .

<sup>(</sup>٢) انفرضت هذه العملة منذ زمان ولكنها لا تزال حية في المثل: « يا لله خبر مجديد: بكرة يبقى بلاش!) ولها نظير وهو ( الفضة ) فقد انفرضت هدده العملة ولكن لا يزال المنادى في سنتريس يقول ( خروف ضاع المبارح العصر ، وحلاوته ألف فضة ) والفرش التعريفة لا يزال يسمى في بلدنا ( عشرين فضة ) ومن كلامهم: تعالوا نتحاسب واللي له خمسة فضة يأخذها.

يسد طيقان بدنه – على طول على طول — البشت : بكسر الباء — الطرطور - جس المخاضة - هو ذلك والسلام - مات من القهر - شرموطة : قطعة قماش من الثوب الملبوس — شوية سمن — رجل لا فيش ولا عليش — شَنْكُلُوه - جرَّسوه - رحم الله من زار وخفف - الشبَّاك - مسكوا زوجته – مصر المحروسة – السياق : أى الشفيع – الحق الذى عليك – أعمى القلب - إنعوج - يطلب فلوسه - عمله خفيراً : أي جعله خفيراً -خُوْزَقُوه – الخرارة – ما هو كذا يا سيدى – تحصيل الحاصل – الحاصل : حجرة صغيرة – زوجها يحكم عليها – العزومة – راحت نفسه إليه – تكلم في حقه من ورائه – ما هان عليه – تجوَّن : أي أسرف – البهائم السارحة : أَى المرسَلة — رِزْقة : هي الضَّيعة — أخوك ما هو أخوك وأبوكما هو أبوك . ٧ - وهذه الأمثال لها نظائر كثيرة في كتب الشعراني ، وما نجزم بأنها كلها محلية ، فكلمة « العياق » مثلاً معروفة في تونس ، كما حدثنا المسيو مرسيه ، ولكنها في بلدنا حية جدًّا ، ومن أغاني سنتريس:

« يا أبو جلَّبية يا عايق فضنا منك »

وكانت « الجلبية » من ملابس المترفين ، وما عداها من الملابس اسمه الثوب وكانت « الجلبية » لا تلبس إلا فى الأفراح .

الما بعد فنحن لا نريد الاستقصاء، لأن هذا ليس من أثر التصوف في الأدب، فهي آثار شعبية انطبعت بها كتبالصوفية، و إنما اهتممنا بها لأنهاتتصل بأثر التصوف في الأدب بعض الاتصال . فلنقف عند هذا الحد راجين أن يكون في هذه الإشارة توجيه ينفع من يهمه أن يدرس تطور اللهجات في الأقاليم العربية



مراقد أئمة البقيع قبل أن تهدم ومن بين هذه المراقد مرقد الامام زين العابدين \* أنظر أدعية زين العابدين في الجزء الثاني \*



يظهر في هذا الرسم جبل قاسيون المطل على الصالحية وله عند الصوفية منزلة عظمى لكثرة مافيه من قبور الأولياء والأنبياء ( فيما زعموا )

# ٳؿۯٳڸڹڝؘؙٙ<u>ٷؾٷؚٳڮٷ</u>

## أثر الصوفية فى إذاعة المعانى الفنية والذوقية والاجتماعية \_\_\_\_\_

١ — الفن والأدب يتصل بعضهما ببعض ، وقد رأينا كيف أثر التصوف في الأدب ، فهل يمكن الحكم بأنه أثر في الفن أيضاً ؟

لقد بينا في كتاب (الأخلاق عند الغزالى) أن الصوفية حاربوا الفنون ، وفصّلنا ذلك تفصيلاً شافياً، وما نريد أن نُجُمْلِ هنا ما فصلناه هناك ؛ فكيف يمكن القول بأنهم ساعدوا على إذاعة الفنون ؟

الحق أن الصوفية حاربوا الفنون من الوجهة النظرية ، ولكنهم ساعدوا على نشرها من الوجهة الذوقية والعملية . وإليكم البيان :

إن الصوفية حاربوا الغناء ولكن حياتهم كلها قامت على الغناء (١) وسنرى في غير هذا الفصل أن أكثر أقطاب الغناء في مصر نبغوا من البيئات الصوفية، و ربحا كان الأمر كذلك في غير مصر من الأقطار الاسلامية ، وكيف ننسى الضجة التي قامت منذ سنين ضد جماعة المولوية ؟ لقد قيل يومئذ إنهم جماعة من العاطلين يعيشون بفضل المال الموقوف، ويسيئون إلى الإسلام بما يبتدعونه من طرائق الرقص وهم يذكرون ، ولكن قيل في الدفاع عنهم إنهم يعينون على نشر الثقافة الذوقية

بما يبتكرون من أساليب الغناء (١)

و بقليل من الاستقراء ندرك أن من ينهون عن شيء قد يكونون في الأغلب من أقوى الدعاة لذلك الشيء ، فالصوفية نهو اعن الغناء ، أو ما يدعو إلي الفجور من الغناء ، ولكنهم عملياً برّعُوا في الغناء الفاجر أكثر مما برعوا في الغناء العفيف سلا وكيف نَدْسَى أن حياة الصوفية قامت على الذوق، والذَّوق أساس التفوق في الفنون ، فالصوفي الحق هو رجل ذواقة يلتمس المعاني في جميع ما ينظر وما يقرأ ، وما يسمع . ومن هنا كان الصوفية أعرف الناس بالشعر الجيّد ولاسيا أشعار التشبيب ، لأن الفجرة من الشعراء عُرِفوا برقة الحس ، ودقة الذوق ، وغلب عليهم الفهم للغرائز والطباع ، و براعة الصوفية في التذوق هي التي رفعت من وجوههم الحوائل وهم يعاقرون المعاني التي اخترعها شعراء الحواس .

وما تريد فى هذا الفصل أن نتكلم عما صنع الصوفية فى الأدب والغناء ، فقد فصّلنا ذلك فى مواطن كثيرة من هذا الكتاب ، وإنما تريد أن نتكلم عما صنعوا من التماثيل .

تماثيل . . ؟ وهل عرف الصوفية إقامة التماثيل ؟ وكيف وهم الذين حار بوا النحت والتصو تر ؟

<sup>(</sup>١) من طريف ما قيل في نقد الرقس قول أحد الشعراء :

أيا جيــل النصوف شر جيــل لفــد جئم بأمر مستعيل أفي الفرآت قال الله فيــكم: كلوا أكل البهائم وارقصوا لي

والرقص والتواجد في حلقات الأذكار لا يمكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة ، وإنما هو أسلوب قديم عرفه الناس في الديانات القديمة ، وكانت له صور شائفة في عهود الوثنية في معمن الآلهة كانوا ظرفاء وكانوا يحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم بالرقس والغناء والمجون . وقد بينا في كتاب المدائع النبوية أن هناك رأياً يقول بأن الماتم التي تقام للبكاء على الحسين هي رجعة للماتم التي كان يقيمها اليونانيون للبكاء على أدونيس. وقد فصلنا مأساة أدونيس بن أفروديت في الطبعة الثانية من كتاب (البدائم)



جماعة من صوفية الهند يذكرون وبتواجدون

الحق أن الصوفية عرفوا التمثال واستطاعوا أن يُجَمِّلُوا المدن الإسلامية بألوان مختلفات من التماثيل ، وإذا كان يروعك أن ترى المدن الأوربية مُنْ دانةً بألوف التماثيل فاعرف أيضاً أن الصوفية زينوا المدن الإسلامية بألوف التماثيل .

ولكن كيف ؟ هل وضعوا تمثالاً للسيد البدوي ، أو ابراهيم الدسوق ، أو أبى العباس الرُسى ؟ إن إقامة التماثيل محرَّمة تحريماً قاطعاً . والصوفية أنفسهم حار بوا الأنصاب والأصنام والأوثان . . . هذا صحيح ولكنى مع ذلك أجزم بأنهم عرفوا التماثيل .

عرفوها فى الأضرحة والقباب ، وهل كانت قبـاب الأضرحة إلا نوعاً م التمجيد يؤدّى ما تؤدّيه التماثيل ؟

إن القباب العالية التي تقام للأولياء والصالحين هي شارات التبجيل والتعظيم التي تقام لمن يجب تخليد ذكراهم من المسلمين . ولك أن تزور القُرَى والدساكر والحواضر لترى كيف افتن الصوفية في تخليد ذكريات الأولياء .

إن الأوربيين يخلِّدون عظاءهم وقديسيهم بإقامة التماثيل ، ونحن نخلد عظاءنا وأولياءنا بإقامة القباب ، وإذا كانت النماثيل الأروبية مما يحج إليه الزائرون ليروا عظمة الفنون فالأضرحة والقباب في المواطن الإسلامية مما يحج إليه الزائرون ليروا عظمة الفنون (١)

<sup>(</sup>۱) كانت الفباب تقام أولا للأولياء ، ثم أفيمت للولاة والملوك . قال يافوت في الكلام على مرو • وكان السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي على سعة ملك قد اختارها على سائر بلاده ، وما زال مقيا بها إلى أن مات ، وقبره بها فى قبة عظيمة لها شباك إلى الجامع ، وقبتها زرقاء تظهر من مسيرة يوم » والقارئ مم ذلك يلاحظ أن الفبة موصولة بالجامع ، ومعنى ذلك أن المنى الدينى ملحوظ ، وقد استباح الصوفية تذهيب القباب ، كما هو معروف فى قباب السكاظمية وكربلاء ، وأذكر أنى رأبت قبة تتوهيج على بعد ساعة بالسيارة وأنا فى طريقى إلى النبغ فعرفت أنها قبة أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه

قد تقول: وهل معنى ذلك أن الصوفية كانوا من المهندسين والبنائين؟ وأجيب بأن تلك الروائع الفنية كانت من وحيهم بلا جدال، ، ولهذا نراهم ينو هون بالمزارات و يحجون إليها داعين مبتهلين ، وهم أنفسهم الذين أذاعوا هذه البدعة فى الأمم الإسلامية حتى وصل صداها إلى قبر الرسول ، فهو صلى الله عليه وسلم يعيش برفاته فى ظل بدعة أقامها المتصوفون

٣ — وللقارئ أن يتمثل ملايين الدنانير التي أنفقت في إقامة القباب، وله أن يتمثل كيف صنع وله أن يتمثل ألوف الفنانين الذين أولعوا بتزيين القباب، وله أن يتمثل كيف صنع ذلك كله في رُقِي المعانى الذوقية، والأوضاع الهندسية، وله أن يتمثل كيف كانت تقوم الأمم بنشييد الأضرحة وتزيين القباب ليعرف أن الصوفية كان لهم تأثير بليغ في نهوض الفنون (١)

ولكن لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الضريح والتمثال :

إن التمثال يراد للفكرة فقط، وتنصرف عنه العيون بعد أن تراه، أما الضريح فيراد للفكرة و يراد للتهذيب والتثقيف، ألست ترى كيف كانت الأضرحة معاهد علمية يحج إليها طالبو العلم فى الصباح والمساء؟ ألست ترى كيف صار من المألوف أن تُتْبَع الأضرحة بالزوايا والمساجد؟ إن هذا يشعرك بأن الضريح لم يكن كتلة فنية صَمَّاء، و إنما كان مرجعاً لطائفة من المعانى الروحية والذوقية والاجتماعية

<sup>(</sup>۱) نبغ الفنانون المسلمون في تزيين الأضرحة والمساجد نبوغا عظيا ، واستطاعوا أن يؤثروا في تزيين الكنائس الأوربية : فكان من الفنانين النصارى من يرسم على أركان الكنائس كلات ( الله . محمد . أبو بكر . عمر . عمان . على ) وهو يظن أنها حلية فنية . والذين سمعوا محاضرات عبد الفادر الجمال باشا في الاذاعة المصرية يعرفون قيمة الفنون في مساجد القاهمة . وقد رأبنا قباب الكاظمية وكربلاء والنجف فرأيناها من الأعاجيب ، ولو شئنا لأضفنا إلى هذا كتابة المصاحف إلى بعض أيضا من أثر التصوف . وقد انتقل فن كتابة المصاحف إلى بعض الكتب الأدبية ، فقد رأينا في مكتبة جامع باريس نسخة مخطوطة مذهبة من مقامات الحريرى ، ومن قبل ذلك تقرب ابن خلدون إلى بعض الطغاة باهدائه نسخة مذهبة من قصيدة البردة البوصيرى

٨ — فهمنا المعانى الروحية والذوقية ، فما هى المعانى الاجتماعية ؟
إننا نرى كل ضريح يتُبَع غالباً بما يسمى « الحضرة » وهى حفلة أسبوعية تقام للذكر والغناء وقراءة الأوراد ، وهذا ينفع من الوجهة الذوقية والروحية ، ثم نرى بعض الأضرحة يوجب أن تقام حوله الموالد السنوية ، وهذه الموالد لما تأثير شديد من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية فهى أولاً موسم يتلاقى فيه الناس ويأخذ بعضهم عن بعض ، وكانت المصاهرات فى الأزمنة القديمة تعتمد على ألوان من التعارف تخلقها الموالد . وهى ثانياً معارض تبرز فيها الفنون والمبتكرات ، حتى الشعوذة والتهريج . وهى ثانياً أسواق جامعة تروج فيها التجارات والصناعات وتعثر من الجيوب. والحكومات تعرف ذلك وهى تشجع على إقامة الموالد لينتفع الناس بعضهم من بعض ، ولتنتفع هى أيضاً من موارد السكك الحديدية

وأغلب الظن أن التجار فى الأقطار الفرنسية والانجليزية والألمانية يحسدون مصر على « مقام السيد البدوى » ويودُّون لو نقلوه بُزُوَّاره وأتباعه ومريديه ليظفر وا بسوق رابحة قليلة النظائر والأمثال(١)

وقد اتفق الناس على أن الموالد يكثر فيها الرجس والدنس والفتون ،
 وهذا يؤيد ما نقول به : فالمفاتن والمفاسد والفواحش لا تنهض إلا حيث تنهض

<sup>(</sup>١) كان لمقام السيد البدوى تأثير شديد جداً فى ربط الأقاليم المصرية بعضها ببعض : فقد كان كثير من أهل الصعيد لا يرون الفاهمة ولا يعرفون شيئا عن مصر الشالية إلا بمناسبة مولد السيد البدوى . وقد تنبهت وأنا فى العراق إلى ما تصنع « العتبات المقدسة » فى ربط الأقاليم العراقية بالأقاليم الفارسية والهندية : والذي يزور النجف أو كربلاء يجد طوائف من الحجاج يفدون من أقطار بعيدة ليتبركوا بزيارة الأثمة فى مراقدهم ، وكان من أثر ذلك أن قويت الصلات بين العراق وبين إيران من الوجهة الروحية . وقد خلت مدينة النجف من المدارس الدينية المنحقة بالحرم الحيدوى الا جبنيية ، ومع ذلك فيها مدرسة إيرانية . ومكتبات المدارس الدينية الملحقة بالحرم الحيدوى تكثر فيها المؤلفات الدينية والصوفية المكتوبة باللغة الفارسية . وقد شهدت ذلك بنفسى .

الحياة ، والهدى لا يعلن عن الحياة كما يعلن الضلال .

1. أعرفتم الآن أن الصوفية ساعدوا على نشر الفنون بإقامة التماثيل ؟ إن الأضرحة والقباب تجمع الناس على الحق والباطل ، وتنشر فيهم معانى الرشد والغواية ، وتحملهم على اعتناق مذاهب الصلاح والفساد ، والحياة في صميمها من الحير والشر ، والرشد والغي ، والهدى والضلال .

11 — أقول هذا وأنا آسف على تضعضع الموالد لأنها كانت تقوم على فكرة دينية فيجيئ الخير أصلاً و يجيئ الشر تبعاً ، وقد حلَّت محلها مواسم مدنية يجيئ فيها الشر أصلاً و يجيئ الخير تبعاً .

وما يهمنى أن أشرح هذه الحقيقة ، و إنما يهمنى أن أسجل أن الصوفية ساعدوا على رقى المجتمع فى مذاهبه الذوقية والفنية ، و إن كانت الظواهر تشهد بأنهم حار بوا الفنون .

الوافدين من بلاد بعيدة لزيارة العتبات ، ولهذا تأثير شــديد من الوجهة الاقتصادية والوجهة الاجتماعية : فالناس ينقل بعضهم عن بعض من حيث لا يشعرون

وفى النجف جبانة واسعة تسمى ( وادى السلام ) وقد وصفتها فى كتاب ( ليلى المريضة فى العراق ) وقد شاع الاعتقاد هناك بأن من يدفن فى ذلك الوادى يعافى من الحساب فى البرز خ وهم يؤكدون أن بعض الآثار تقول بأن طوله مسيرة يوم ، فهو قادر على أن يبتلع ملايين الأموات ، وهنا يقوم الشاهد : فمن أهل الهند وأهل إيران من يحبون أن يدفنوا موناهم هنالك وقد سخر شاهرهم أحمد الصافى من ذلك حين أشار فى بعض قصائده إلى أن « محصول بلده جنائر » ولكن هذا المحصول الذى سخر منه الصافى هو من أسباب عمران النجف ، ولولا قبر أمير المؤمنين لائصاب النجف ما أصاب الحيرة من الحراب

وعند التأمل ثرى أن هذه المزارات كانت من الثمرات كثير من البلاد فى مصر والشام والمذب والحجاز والعراق ، وقد ضمف سلطائها منذ شاعت التعاليم المدنية ومنذ أصر الشبان فى الحيل الحديث على الاعتفاد بأنها أحجار هوامد

وما نريد أن نحكم في هذه القضية باسم المنطق والعقل ، وإنما نسجل ظاهرة تاريخية متصلة بالتصوف ، وكان لهذه الظاهرة تأثير شديد في حيوات الناس من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ، فقد كانت تلك المزارات بما يقام حولها من الموالد شبيهة بالمجارض الدولية . وهل من القليل لمنفعة العراق أن ينفق سلطان البهرة ألوف الدنانير لنجميل الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء ؟ إن الرجل البصير بأسرار المجتمع لا يحتكم إلى العقل في كل حين

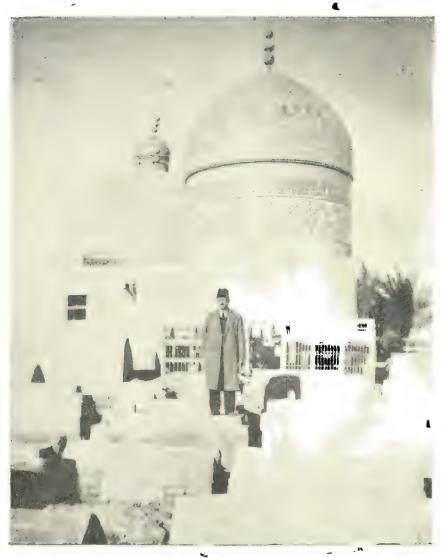

قبة معروف السكرخي في بغداد وكانت له مكانة في النصوف

# خاتمة الجزء الأول

۱ — نريد بالخاتمة ما يسميه الفرنسيون Conclusion

ولم يكن بدُّمن أن نقف عند خاتمة هذا الجزء وقفة قصيرة ، بعد إذ تعرّف القارئ إلينا وتعرفنا إليه ، وبعد إذ أُ نِس بنا بعض الأُ نس ، وأُ نِسْنا به كل الأنس ، فلعله كان فى حيرة وهو يقرأ فاتحة الكتاب ، وكيف لا يحار وهو يرانا نتوعّر فى شعاب وأدغال لم يسلكها أحدُ من قبل ، ولعل حيرته زادت وهو ينظر فيرى المؤلف ينتقل من الصعب إلى الأصعب فى اقتحام المضايق الصوفية ، ولكنا نرجو وقد صبر القارئ على مطالعة المئات من الصفحات أن يكون اطأن إلى أن الصوفية كان لهم أدب خاص يستحق الدرس ، ويوجب على الباحثين أن ينفقوا فيه الأعوام الطوال .

٢ — ونستطيع أن نحكم بأن القارئ قد وثق بأن الأدب الصوفى له لون خاص ، فهو أدب الفكرة ، هو الأدب الحكّل بالمعانى الفلسفية ، هو أدب قوم كانوا لا يخطون خطوة إلا بوحى من الفكرة الأخلاقية ، ولم يكن الأدب عندهم صناعة ، و إنما كان وسيلة من وسائل التعبير عن أزمات النفوس وخواطر القلوب . وهذا الفن من الأدب لا يصلح لكل قارئ ، و إنما يصلح للقارئ الذي يدخل إليه بنيّة كما يدخل إلى الحراب ، هو كالطعام الدسم الذي لا تحتمله غير أمعاء الأقوياء ، هو كالنور الذي تعجز عنه العيون الرُّمْد ، ولا يستطيع مواجهته غير أصاء البصائر والأبصار .

وآية ذلك أن القارئ يشعر بعد الصفحات الماضية أنه خُلِقَ خلقاً جديداً ، وأنه اطَّلع على آفاق من الفكر والبيان لم يكن له بها عهد ، وأنه أصبح يؤمن بأن بينه و بين ألوان الوجود صلة روحية وعقلية لم يتنبه إليها قبل اليوم .

ومن المؤكد أن الصفحات الماضية أقنعت القارئ بأن الأدب لم يكن دائماً مادّة لَمو وفتنة وعبث ومجون ، وإنما كان فى بعض نواحيه مادة فكر وعقل ووجدان .

ولا بدّ أن يكون عرف أن القارئ مسئول عن نقد ما يقرأ ، وأن من المفروض عليه أن يتزود بثقافة علمية ولغوية وعقلية قبل أن يواجه آثار الرجال . ولا بد أن يكون تنبه إلى أنه من الجهل أن تُقصر الآثار الأدبية على ما يَفْتِن الحواس من أقوال الكتاب والخطباء والشعراء ، وأنه من العار أن يخلو تاريخ الأدب العربي من الحديث عن الكتاب والشعراء والخطباء الذين قصروا أعارهم على الدراسات الفلسفية والأخلاقية ، فالأدب في الأصل هو صورة العقل والقلب والوجدان ، و إن قصره ناس على الأوصاف والتشبيهات والمجازات والنسيب ومأثور الحكم والأمثال .

و إذا كان الصوفية شُغِلوا فى أدبهم عن الزُّخرف والبَريق فلهم عذر مقبول، فقد كانت لهم مسالك تبغض الزخرف، وتنفر من البريق، لأنهم أرادوا أن يسجِّلوا ثورات الحواطر والنفوس والقلوب تسجيلاً أميناً، وذلك لا يتم لمن يُشغل بغير المعانى.

٣ - ونحن لم نَفْتَر على التاريخ حين قررنا أن الصوفية كان لهم أدب رائع ، فقد كان أسلافنا يعرفون ذلك منذ الصدر الأول ، وكانت كتب الأدب

تَزْخر بِمَا أَثْرَ عَنْهُم من فقرات وأسجاع ، ولم يسكت المؤلفون عن أقوال الصوفية الاحين شاع الفساد واصطلح الناس على أن الأدب هو المأثور من النثر والشعر في ميادين التشبيهات والأوصاف وأخبار المغنين والظرفاء

ويعز علينا أن نصرح بأن الصلة بيننا وبين ماضينا كادت تنقطع كل الانقطاع ، فمن الذى يقرأ كتب الغزالى ويعرف مَن سفيان ؟ عن سفيان ؟

وسفيان الذي يجهله أهل هذا العصر هو سفيان الذي حكم ياقوت بأن اسمه حيُّ إلى يوم القيامة ، فمن هو ؟ وفي أي موطن تكلم عليه ياقوت ؟

هو سفيان بن سعيد الثورى الذى اهتم به الإمام احمد بن حنبل فى كتاب الورع، والذى قال فيه على بن ثابت : لو أن معك فَلْسين تريد أن تتصدق بهما ثم رأيت سفيان وأنت لا تعرفه لظننت أنك لا تمتنع من أن تضعهما فى يده ، وما رأيت سفيان فى صدر مجلس قط ، كان يقعد إلى جانب الحائط و يجمع بين. ركبتيه . ورأيت سفيان فى طريق مكة فقو مت كل ما عليه بدرهم وأر بعة دوانيق وسفيان هذا عظيم و إن جهله أبناء هذا الجيل .

وأُ مُهُ كانت عظيمة، فقد قالت له: يا بنى ، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلى وكان سفيان شديد الجزع على مصاير الناس ، وكان يبول الدم حين يرى ما ينكره على بنى آدم ؛ حدث سعيد بن صدقة بن المهلهل قال : اليوم الذى كنت أرى فيه سفيان الثورى كنت قرير العين ، فأبطأت عنه أياماً ثم أتيته فقال لى : يا أبا مهلهل ، ما أبطأ بك عنا ؟ ثم أخذ يدى فأخرجنى إلى الجبانة فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال : يا أبا مهلهل ، قد كنت قبل اليوم

أكره الموت ، فقلبى اليوم يتمنى الموت و إن لم ينطق به لسانى . فقلت : ولم ذلك ؟ فقال : لتغير الناس وفسادهم ، ثم قال لى : إن استطعت أن لا تخالط فى زمانك هذا أحداً فافعل ، وليكن همك مرمة جهازك ، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء ، وارغب إلى الله فى حوائجك إليه ، وافزع إليه فيا ينو بك ، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس . وارفع حوائجك إلى من لا تعظم عنده الحوائج ، فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحداً لو فزعت إليه فى قرض عشرة دراهم أقرضنى ثم كتمها على ، يذهب و يجيىء و يقول : جاءنى سفيان فاستقرضنى فأقرضته !

وهذا الحديث الخالى من الزخرف والبريق هو غاية الغايات فى عذو بة البيان فقد فضح بنى آدم ، عفا الله عنهم ، ورماهم بما هم له أهل ، فمن ذا الذى تثق به وتعتمد عليه ثم يعفيك من المنّ والاستطالة والكبرياء

٤ — وأدباء الصوفية هم الذين رحموا تاريخ الأدب العربى من تلك الوصمة وصمة التزلف بالمديح إلى الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء ، هم الذين استطاعوا أن يكدروا الحياة على المتحكمين والمسيطرين فكان الخلفاء والملوك يحسبون لهم ألف حساب ، وكان من الخلفاء من يزهد فى الحج حتى لا يتعرض له بعض الواعظين . وسيرى القارئ شواهد ذلك حين نتكلم فى الجزء الشانى عن الشجاعة الأدبية

أدباء الصوفية هم الذين جعلوا السلامة من باب السلطان كالسلامة من باب الطبيب ، فكانت عندهم سلامة الأر واح فوق سلامة الأبدان

أدباء الصوفية هم الذين عطروا الأدب العربى بأريج الكرامة والعزة والصيانة والعفاف، وهم الذين وصلوا المشرق بالمغرب وحفظوا الاسلام باذاعة المعانى

الروحية والذوقية ، وهم الذين جعلوا الأدب ترجمان المنطق والعقل ، ولم يقفوه على الحِسّ والخيال كما صنع أكثر الأدباء في عصر بني العباس

\* \* \*

ه — بدأنا فحدثنا القارئ عما نريد من التصوف ، وقلنا إننا سنقف عند المعنى المصطلح عليه ، و إن كنا نجزم بأن التصوف قد يكون فى الحب والمودة والولاء والسياسة ، وذكرنا لذلك شواهد من الأدب والتاريخ ، ثم أشرنا إلى أن الزهد يكون فى قلوب الأغنياء ، كما يكون فى قلوب الفقراء . وتحدثنا عن الشخصية الأدبية والشخصية الخلقية ، و بينا كيف يكون التصوف فى الأدب وكيف يكون فى الأخلاق ، ثم تكلمنا على المصادر ومنهج التأليف وأغراض الكتاب .

ومضينا فتحدثنا عن قِدم التصوف في الجزيرة العربية ، ودلالة الصوف على التواضع والخشونة وصورته في الأخيلة الشعبية ، وبينا أن الصوفية نقلوا لبس الصوف عن المسيح والرهبان ، وأشرنا إلى أن كلة (راهب) كانت كلة محترمة وذكرنا شواهد ذلك ، ولو شئنا لأضفنا إلى ما ذكرناه هناك أنها وردت في كتاب الورع (۱) فقد وُصِف حسين الجُمني بأنه كان يشبه الراهب ، وقيل في عبد الله ابن المبارك إنه كان يقوم الليل حين ينام راهب الرهبان (۲) و بينًا خطأ الرأى الذي يقول برجع كلة التصوف إلى كلة (سوفيا) اليونانية ، وافترضنا أن تكون كلة (سوفيا) بعيد

ثم أخذنا في الكلام على التصوف في الأدب فذكرنا الفرق بين النظرة

<sup>(</sup>١) ص ٧٦ (٢) ٥٠ وكانوا يسبون الحسن البصري ( الفس )

الأدبية والنظرة الخلقية ، وأشرنا إلى اهتمام المؤلفين بأدب النساك وحرص الصوفية على الثقافة الأدبية ، وعرضنا نماذج من اصطلاحات الصوفية وألفاظهم فى التعبير عن بعض المعانى المعاشية والاجتماعية ، ونصصنا على مذهبهم فى إيثار الغموض ، وفصلنا القول فيما اتّهموا به من التجنى على الشعر والشعراء ، واهتممنا بتوجيه القارئ إلى فهم أدب الصوفية

٣ — ثم نظرنا فرأينا الأدب الصوفى كانت له طلائع هى الزهديات ، فتكلمنا على زهديات أبى نواس وأبى العتاهية والشريف الرضي بشيء من التفصيل ، وانتقلنا فتكلمنا عما فى الأدب الصوفى من الذخائر المنسية ، وحكمنا بأن الأدب الصوفى هو أدب المعانى ، وسُقنا شواهد لما جاء فى وصف الدنيا من الأخيلة.
الأدبية .

بناً خطاءالله السكندرى
 وبيناً خطائصها الأدبية والصوفية ، وانتقلنا إلى الحديث عن مكانة ابن عربى
 فى الأدب والتصوف ، وقد وقفنا عنده وقفة طويلة لأنه من أشهر القائلين بوحدة الوجود .

وقد درسنا هذه النظرية من جميع نواحيها درساً لم تعرفه اللغة العربية قبل اليوم ، وكان في النية أن نعرض ما قاله فيها الشعراء والكتاب في غير اللغة العربية ، وكنا خشينا أن يكون في الاسهاب ما يوقع القارئ في أودية الضلال ، وإنا لواثقون بأن القارئ سيجد فيا كتبناه ما يغنيه عن الرجوع إلى غيرنا من الباحثين ، إلا إن أراد استقصاء ما قيل في هذه النظرية من المردود والقبول .

وانطلقنا فتحدثنا عن الحلاج ، وهو أشهر من استشهدوا في سبيل هــذه.

النظرية ، ولم نتحدث عن الحلاج من جميع نواحيه ، فقد سبقنا إلى ذلك أستاذنا ماسينيون ، و إنما اكتفينا بتصوير مذهبه ، وما كان له من أصول فى النظريات النصرانية ، وعرضنا مصرعه الأليم بأسلوب حزين هو صورة من التوجع لما صار إليه ذلك الفيلسوف الشهيد .

وكتبنا فصلاً عن الجيلاني عبد الكريم الذي اهتدى إلى سرّ النظرية وهو الحكم بأن العاصى والمطيع أمام الحق سواء ، وقد بينا ما له وما عليه بطريقة بريئة من التحامل والإسراف .

#### \* \* \*

9 — ثم رجعنا إلى صميم الأدب الصوفى مرة ثانية فتكلمنا على المنظومات الصوفية ، أمثال منظومات ابن عربى ومنظومات اليافعى وأشعار النابلسى ومنظومات حسن رضوان ، وعقدنا فصلاً للكلام على المدائح النبوية بيناً فيه أسرار الغلو في مدح الرسول ، وهو فصل يُعدُّ من عيون هذا الكتاب .

• ١٠ — ومضينا فتكامنا على اله يام فى حبالله ، وخصصنا أشواق ابن الفارض بحديث مستفيض ، لأنه من أشهر الهائمين ، ومن أصدق القائلين بوحدة الوجود ١١ — ثم رأينا أن نبين كيف نتخذ كتب التصوف أساساً لفهم المجتمعات الإسلامية ، واللهجات العربية ، فكتبنا فى ذلك فصلين نرجو أن يقعا من القارئ موقع القبول .

وختمنا الجزء الأول بفصل بينا فيه أثر التصوف في الفنون ، وهو فصل وجيز ، ولحن في الفنون ، وهو فصل وجيز ، ولكن فيه توجيه مسينتفع به بعض الناس .

الذي سبق عن من أما بعد فهذه حلاصة الجزء الأول وهي تذييل للفصل الذي سبق في عن من أغراض الكتاب، وهي تغنى بعض الإغناء عن الفهرس المفصّل الذي يبيّن عناصر الكتاب قطعة قطعة كما صنعنا حين فهر سنا كتاب النثر الفني والواقع أن القارئ لن يتعرف إلى مؤلف هذا الكتاب إلا إن مشى معه خطوة خطوة من البداية إلى النهاية ، فموضوع هذا الكتاب لا يُستوعب في أسبوعين ولا في شهرين ، ومن العسير أن تهضم هذه النظريات إلا إن أعد لها القارئ عُدَّة كافية من الفهم والعقل والذوق

والمؤلف يعترف بأنه قضى سنين فى الاستعداد لتأليف هذا الكتاب، وهو لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بمعونة الله، ومعونة الله، ومعونة الصبر، ومعونة أساتذته فى الجامعة المصرية وجامعة باريس، جزاهم الله عنه خير الجزاء

ولا بد من النص على أن مؤلف هذا الكتاب آثر الرمز والايماء في كثير من الأحيان ، لأنه خاض في موضوعات قد تجره إلى متاعب لو فَطِن إليها الأغبياء

فليفهم القارئ ذلك ، وليعرف أن موضوعات هذا الكتاب بما فيها من تصريح وتلميح لا تصلح لأن تكون مما يمضغه أحلاس الأندية والقهوات من أدعياء العلم والأدب والبيان.

ومعاذ الذوق والعقل أن تنهم أهل هذا العصر بضيق الذهن والجمود ، ولل كنا نرجوهم أن يتقوا الله فينا ، فما كنا باغين ولا عادين ولا آثمين ، وقد كفانا ما قاسينا منذ ظهور كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) إلى اليوم ، فما رحمنا حاسد ولا حاقد من تهمة الاثم والبغى والعدوان

على أننى راضٍ بأن أحملَ الهوى وأخرج منهُ لا على ولا لِيَــا دَكَى مبارك زكى مبارك

## فه\_\_\_\_رس(۱)

| لمبقحة |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        |               |     |
|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|--------|-------|---------|--------|---------------|-----|
| ٥      | · • • | • • • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••  | •••    | •••   | بك      | المولى | ة جاد         | کل  |
| 11     |       | •••   | ••• | ••• |     | ••• | ••• | •••   |      | •••    | •••   | •••     |        | ة المؤلف      | کل  |
| 1      | •••   | •••   | ••• | ••• | ••• |     | ••• | •••   | •••  | • • •  | •••   | ,       | كمتاب  | محة الـ       | : 6 |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | راض           |     |
| ٥١     | •••   | •••   | ••• |     | ••• | ••• |     | •••   |      | • • •  | •••   | بوف     | کلة تم | يتقاق         | اش  |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | موف           |     |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | دم الث        |     |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | نائر مذ       |     |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | فيلة أد       |     |
| 147    |       |       |     |     |     |     |     |       |      | دری    | لسكنا | الله ال | . عطاء | کم ابن        | -   |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | م<br>کانہ مح  |     |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | صرع           |     |
|        |       |       |     |     |     |     |     |       |      |        |       |         |        | مرح<br>ل العا |     |
| • •    | •••   | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | • • • | ں سر | ן יייכ | ·-· ( |         | صی د   | ى .س          | _   |

<sup>(</sup>١) يجد القارئ فهرس الفوافي وفهرس الأعلام في الجزء الثاني

وكان فى النية أن نختم كل جزء بفهرس مفصل على نحو ما صنعنا فى كتاب النثر الفى . ولكن ضاق الوقت عما نريد ، فالشواغل تسوقنا من ميدان إلى ميدان بلا هوادة ولا رفق وقد رأى القارئ أننا وضعنا أهم العناصر فى فاتحة كل باب ، فلتكن تلك العناصر دليله حين يريد الاستقصاء .

وهناك مسائل كثيرة ساقها الاستطراد فليدخلها الفارئ في حسابه إن شاء . والاستطراد كان مما عابه علينا الأساتذة في الجامعة المصرية وجامعة باريس ، ولكنا راضون عن هذا السيب : لأن الفارئ هو الرام على كل حال .

| المنظومات الصوفية المنظومات الصوفية ٢٢٩       |
|-----------------------------------------------|
| منظومات ان عربي ۲۳۲                           |
| منظومات اليافي                                |
| أشعار النابلسي ۲٤٨                            |
| منظومات حسن رِضوان و ٢٥٥                      |
| المدائح النبوية المدائح النبوية               |
| المُسيام في حب الله ١٨٤                       |
| أشواق ابن الغارض الشواق ابن الغارض ٢٨٨        |
| أخبار الصوفية                                 |
| نقل الأقاصيص الفرامية الى الأجواء الصوفية ٣٢٩ |
| صور الجَتَمع الاسلاي في كتب الصوفية ۳۳۸       |
| حياة اللمجات المربية في مؤلفات الصوفية ٣٧٨    |
| أثر النصوف في الفنون النصوف في الفنون         |
| خاتمة الجزء الأول                             |
|                                               |